# أثر العوامل الجعرافية الفتوح الأست المسية

نألیف محمر حسونه أستاذ الناریخ الإسلای سابقاً بکلیة دار العاوم جامعة القاهرة

دار نهضت مصر وللطبع والنشر الفجالة - القاهرة

# أثر العَوامل المجعرافية في الفتوح الأست الاميّة

ن**آلیف** محراحمر می رحسون أستاذ التاریخ الإسلای سابقاً بکلیسته دار العلوم جامعة القاعرة

دارنهضه، مَصَدرللطِيع والنشر الفجالة + القاهـرة

# بسنيها لندالرهمن ارحيم

#### وله الحمد على ما أنعم

وبعد ، فإن كلية دار العلوم رأت أن يدرس لطلابها شيء من الجنرافيا التاريخية الإسلامية يعينهم على تفهم التاريخ الإسلامي وما يرتبط به . وقضت الظروف أن يسند إلى تدريس هذه المادة الجديدة التي لا أعلم لها كتاباً مناسباً في الذة العربية .

ولما كنت عديم الخبرة بهذا للوضوع ؛ فقد رجوت بعض علمائنا الفطاحل في الجغرافيا أن يكتبوا فيه ، ولوكانت كتابتهم مقصورة على العناصر المهمة . ولكنهم اعتذروا بضيق وقتهم ؛ وهو عذر حقيقي بسبب ما يضطلمون به حن مهام الدولة .

ومن ثم عكفت على تتبع آثارهم وجعلت أساس عملى رسالة قدمها السيد الأستاذ حسن جوهر لنيل درجة الماجستير فاحتذبتها احتذاء يكاد يكون كلياً . واستسنت بما كتبه السيد الأستاذ مصطفى عامر وكيل وزارة التربية والتعليم ، والسيد الأستاذ الدكتور عباس عمار ، ولم أتورع عن الأخذ من كتابات حؤلاء العلماء الأعلام ، وكثيراً ما نقلت أفكارهم بأسلوبهم خشية

أن أضل إذا أنا حاولت تغيير الصيغة التي اختلاوها . وربم الله المرآ عرف حدود جله ووقف عندها .

ف جاء فی هذه الوریقات من صواب فرده إلی هؤلاه السلماء وأمثالم مه وما ورد فیها من خطأ فرجه إلی تقسیری . ورجانی أن یکون هذا الحلطة من الجسامة بحیث بحفر أحد هؤلاء المتخصصین إلی التألیف فی موضوع حان الوقت لتدریسه .

الصنف محمد أحمد حسد نه

# *القصل لأول* جغرافية بلاد العرب

تقع بلاد المرب بين الهند والصين وما والاهم إلى الشرق ، وبلاد الحبشة والصومال والسودان ومصر ومن ورأمها أوروبا إلى الغرب ، والعراق والجزيرة والشام إلى الشيال ، وجزيرة سقطرى وساحل أفريقية الشرقى إلى الجنوب . خمى ، إذن ، وسط العالم المصور قديماً ، وهى محكم موقعها وسيطة في تبادل سلع تقت الأقالم المختلفة المناخ والمتباينة الفلات . وكذلك كانت منذ عرفها التاريخ حبل مولد المسيح عليه السلام بألف وخسيائة عام .

وكأنى بالطبيعة التى حابتها فى توسط موقعها لم تقف عند هذا الحد من الحجاباة ، بل جاملتها فى ناحية التضاريس كذلك ، محيث تسكون مزايا الموقع خصصة لأهلها : ذلك بأنها أحاطتها بسور جد متين لا يسهل على غير أهلها المسلل خلاله إلى قلمها . وما كان لأجنبى أن يتوغل فيها وهو إذا أراد دخولها من الثيال اعترضته صحراء النفود المترامية الأطراف وفيها كثيان الرمل المتنقلة الخالية من النبات ، بينا بقيتها ينبت عشها فى الشتاء والربيع فى مواطن مختلفة ومبعثرة ومتباعدة أحياناً ، محيث لا يهتدى إليها إلا أهلها الذين نشئوا فيها وعرفوا مسالكها . وه صلح قلة عدده صيتنقلون فى جنباتها بمعزم وشامهم وإبلهم ويقاسون شظف العيش .

وإذا أخذنا برأى بعض الجنرافيين وأدخلنا بادية السياوة والجماد في حدود جزيرة المرب ، كانت الكارئة أعظم على من تسول له نفسه اختراق إحداها فإنهما تكادان تكونان عديمتي الماء والنبات ، إذ لا عيون ولا آبار بهما . وغاية ما يبل الصدى غدران أو قل برك طبيعية متباعدة وخزانات صناعية يحفظ فنها ماء المطر ، وعليها علامات خاصة يعرفها أهل هذه الجهات ولا يفطن إليها غيرهم . ومثال ذلك أن خلفاء الإسكندر المقدوني حاولوا غزو بلاد العرب فباءوا بالمشالك .

فإذا اجتاز الأجنبي الحاد أو بادية السهاوة وقطع النفود الكبرى اعترضته هضبة مرتفعة سميت نجداً لارتفاعها ؛ وهي نشغل وسط الجزيرة منحدوة في شيء من الانتظام إلى الشهال الشرق . ويفاجاً داخلها من ناحية الشهال نجبل شمر المسمى قديماً جبلي طبيء : أجا وسلمى : وهما سلسلتان تبدآن قرب خبير وتسيران متوازيتين تقريباً في انجاه شمالي شرق مسيرة ٥٣٠ كيلو متراً وهما من الجبال التي انخذها الوعرة على ما فيهما من مراع ومزارع متفرقة أهمها حول حايل التي انخذها آل الرشيد عاصمة لمم إلى أن أخرجهم منها الملك هبد العزيز آل سعودسنة ١٩٣١-

فإذا اقتح الأجنبي نحو نصف هضبة بحد اصطدم بسلسلة جبال أخرى أشد وعورة من جبل شمر هي سلسلة جبل طويق التي تبدأ شرق مكة وتسير في وسط الهضبة نحو الشيال الشرق . وفي وديانها المحصنة تحصينا طبيعياً نشأت الدرعية وتقع في منخقض يطوقه جبل طويق وفروعه وليسي لهذا المنخفض غير طريقين ضيقين لا يتسع الغربي منهما لأكثر من جمل واحد . ولما يغرب عن أذهانه ما بذله إبراهم باشا في الاستيلاء عليهاسنة ١٨١٨ م.

ولا يكاد الأجنبي يتخطى جبل طويق وبقية الهضبة حتى يواجهه الربع الخالى الذي يشغل مساحة كبيرة في الجنوب الشرق من الجزيرة والذي ما يزال مجمولاً إلى اليوم على الرغم من تقدم وسائل الانتقال . وإذا كانت في عمر المخاطر بقية فقد ينظر من فوق الهضبة إلى مشرق الشمس فيرى صحراء أقل خطراً من الربع الخالى هي النفود الصغير أو الشرق . وإليكم ما كتبه عنها المرحوم أمين الربحاني وقد عبرها في ركاب الملك عبد العزيز آل سعود سنة ١٩٣٤ :

لا النفود بين القصيم والكويت ووراءها الدهناء . وكلما على انساعها أجف من الإسفنج في دكان عطار . النفود عدة جبال من الرمل تمتد طولا من الشمال إلى الجنوب وعرضاً من الغرب إلى الشرق وهي تدى دعوصاً علو المدعس (۱) يتراوح بين ٥٠٠ قدم ، ٧٠٠ قدم ( ١٥٣ متراً إلى ٢١٤ متراً) . وبين كل دعص وآخر أربعة أميال نرولا وصعوداً . أحد عشر دعص هي ، بل إحدى عشرة كربة كل واحدة أشد من الأخرى . إن أصعب السير على الركب والركائب هو السير في النفود ، ولا أثر البتة لطريق فيها ، ولا مهرب من أمواج رمالها : تصعد الذلول في الدعص إلى رأسه وهي تريخ (٢٠ ، فتنوص حتى الرسغ ، فتحى الخطوة الواحدة وفيها قد مذل جمد عشر خطوات ، فتثن الرحال من شدة الحال .

أما فى العرول فتنتقم من الدعص الدلول: فتروح هاو بة غاوية ، فتفوص فى الرمل حتى الركاب. فتجىء الخطوة مقدار خمس خطوات ، وفيها الراكب خمس نكبات . النفود ــ ذلك البحر الرملى الذي تعالت أمواجه جنالا ،

<sup>(</sup>١) الدعص مايعبر عنه عادة بلفظ كثيب الذي ينجمع على كثب وكثبان .

<sup>(</sup>۲) يغشى عليها '.

وهبطت جباله أمواجاً ، فضاق فى اجتيازه حتى صدر الدليل. وماكمت أظن وعمن نخوض عبايه أن له نهاية تنتمى عندها الشدة والعذاب.

أما الدهناء فقليلة الكثب والتجوفات متنوعة المرعى غزيرة الأعشاب » وبعد ذلك يحد الأجنى نفسه في سهل ماؤه الجوفى قريب من سطح الأرض ومن أجل ذلك سمى الحسا . وكان قديماً جزءاً من السهل الغريني الفدى كوفه دجلة والفرات حين كافا منفصلين . أما القسم الشرق من ذلك السهل الغريني المديم فهو اليوم خايج فارس . ولا يصعب قطع الحسا إلى ساحل خليج فارس .

أما إذا جاء الأجنبي من الشرق فعليه أن يخاطر بعبور البحر الأحمر ومن أميائه القديمة خليج البرب وبحر فرعون — وهو بحر قليل المرافيء الطبيعية كثير الشعاب والجزيرات المرجانية . ويقص علينا سترابون من صعوبات الملاحة في هذا البحر أن السفن التي كانت يمخره لم يكن لها بد من أن تقضى الليل راسية في مأمن خوفاً من أن تحطمها الجزيرات المرجانية . وأنه لاتقاء هذه الأخطار كانت القاعدة أن تسير السفن في هذا البحر نهاراً فقط . ويحدثنا أن أشد أجزاء هذا البحر خطرا الخروج من القائم بسبب شدة الرياح وتغير اتجاهاتها .

ويَّاتَى ابن جبير فيخوفنا أهوال السفر في البحر الأحمر فيقول « أرافا مجر فرعون بعض أهواله الموصوفة . فنها ماكان يطرأ من البحر واختلاف رياحه وكثرة شعابه المعترضة فيه ، ومنها ماكان يطرأ من ضعف عدة المركب واختلالها . وربما سنحت الجلبة ( السفينة ) بأسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء تخللها فتسمع لها هداً يؤذن باليأس . فكنا فيها نموت مراراً ونحيا مراراً . فسبحان صخرها على تلك الحالة والسلم فيها لا إله سواه » .

و يضيف ما ينبغى أن يحرزه الملاح من المهارة فيقول : ﴿ وأبصرنا من صنعة حؤلاء الرؤساء والنواتية فى التصرف بالجلبة أثناء هذه الثماب أمراً ضخماً : يدخلونها على مضايق و يصرفونها خلالها تصريف الفارس للجواد الرطب المنان ، السلس القياد ، ويأثون فى ذلك بعجب يضيق الوصف عنه »

فإذا عبر البحر بسلام حاول البزول بالبر فلم يجد على الساحل ثنراً يستحق الذكر ، فصلا عن أن الصخور المرجانية الفاطسة والجزيرات التي تحماذيه في أكثر أجزائه تجمل الملاحة خطرة ، لأن ينبع وجدة والحديدة والحاوما إليها عما نسبية تفوراً ليست إلا قرى ساحلية ليس لها أهمية ذاتية جغرافية ، وإيما تدين بشهرتها لمؤخرها . ومثال ذهك أن جدة لم يكن ليعرفها المسلمون جميعاً لولا أن في مؤخرها مكة المكرمة وما يرتبط بها من فريضة الحج . وما تزال حصو بة الدول بهذا الساحل مائلة إلى اليوم فيا يعانيه حجاج بيت الله الحرام كل سنة من وقوف السفن بعيدة عنه وانقالم إليه في زوارق صغيرة .

فإذا نزل السائح فى الجزء الشهالى من الساحل الغربى فأمامه السهل الساحلى الضيق للسمى مدين وهو قاحل للغاية ، وبحسبنا دليلاعلى ذلك قصةموسى عليه السلام و بنات شميب . ويصادنه بعد ذلك سلاسل جبال السراة المعروفة باسم جبال الحجاز والتي تمتد من الشام إلى المين موازية لساحل البحر الأحمر بوجه عام . ويناهز ارتفاع بعض قمها هنا ٢٠٠٠ متر .

و إلى الشرق من السراة نطاق صحراوى من نوع النفود يأنس فيه المسافر عما يرى من الماء والعشب في بعض نواحيه ، وبما يسمع من الأهلين المتقفين من أن هذا العشب وذلك الماء هما اللذان أغريا العرب الأقدمين باتخاذ هذا

الطاق طريقاً لقوافلهم بين المين والشام . وهما اللذان ما برحا يغريان الحجاج والتجار بدلوك هذا الطريق إلى اليوم . فإذا جاوز هذا النطاق السحراوى الضيق نسبياً فى مسيره إلى الشرق فهناك هضبة نجد بسلاسل جبالها ثم النفود الصيرة ثم الدهناه ثم سهل الحسا إلى خليج المجم .

أما إذا اختار أن ينزل إلى البر فى الجزء الجنوبي من الساحل – فى الحديدة مثلا – فصعوبة الساحل كما وصفنا ، إلا أن السهل الساحلى هنا أرحب صدراً من سهل مدين ، وفيه أنهار صغيرة يصل بعضها إلى البحر ويقصر بعضها دون ذلك ، واكنها مع هذا وبانضام بعض العيون والفدران إليها ، روى أجزاء من هذا السهل تكنى لإنبات المراى فى بعضه وزرع البعض الآخر ، لكن المسافر لابد أن يشكو شدة الحر وركود الرياح ، وهما السبان اللذان دفعا المرب إلى تسمية ما يقع من هذا السهل فى الحجاز وعسير والمين ما ريامة ، لأن التميم (بوزن تعب) هو عندهم شدة الحر مع ركود الربح .

وبسرع المسافر إلى التخاص من هذا الضيق فيعتلى جبل السراة كما اعتلاه شرق مدين ، إلا أنه هنا يرتفع فى بعض قمه إلى ٣٠٥٠ متراً و يتسع كثيراً إلى الشرق ، و يجىء بعده الربع الخالى وحاله أشهر من أن تعرف .

والمحاباة الثالثة التى ادخرتها الطبيعة لأهل هذه البلاد ، أنها بعدكل ما يقال عن وعورة سواحلها ليست خالية من الثغور الصالحة ، بل إنك لتجد في عمان مرفأ « مسقط » يفتج صدره للسفن المقبلة من جنوب فارس ومن الهند وما والاها شرقاً . وتجد إلى الشهال منها على ساحل الخليج القارسي مرافى حاضي اشتهرت منها في العصور القدءة جرة .

وإذا نظرت إلى الجنوب الفرى فهناك ثنور جيدة أهمها عدن وتقع على. خليج حسن تحيط به الجبال فتحمى السفن من العواصف . وقد بلغ من إحاطة الجبال بعدن أن الطريق منها إلى سائر اليمن منقور بعضه فى الجبل . ومن أجل ذلك كانت عدن محزن السلع من قديم الزمان ولا عجب فهذا الثغر الصالح يواجه الساحل الشرق من أفريقية ذلك الساحل الذى اتصل العرب به فى زمن مبكر وجلبوا منه الذهب والعاج والرقيق وبعض الأفاويه .

والمحاباة الرابعة أن جزيرة العرب ليست كلها صحراء قاطة كما يتبادر إلى ذهن الأجنبي عنها . فإنك إذا استثنيت الربع الحالى وبادية السهاوة والحماد ، وجدت صماريها الآخرى يكسوها العشب في الشتاء والربيع ويهرع السكان إليها بقطعاتهم كما هو الشأن في النفود الكبرى ، والحال أحسن من ذلك في الدهاء كما لحت من وصف الريحاني لها .

وإذا انتقلت إلى الحجاز وجدت جزءًا لا يستهان به من نوع المراعى. الحيدة . والشأن في مجد خير من ذلك إذ لا يقل مقدار ما يصلح للرعى والرراعة عن نصف مساحته . وإلى الشرق من مجد نوجد الحسا وهي كثيرة الماء والمرعى والزرع . وأفضل منها في هذه الناحية عمان حيث تجرى النهيرات من الحيل الأخضر فيجود السهل الساحلي بالنبات والأشجار . فإذا نزلت وادى حضرموت فهو على مثل ذلك ، وإذا بانت بلاد المين راعتك مزارعها وقاكمتها وأشجاد يخورها وسموغها فنسيت أنك في بلاد يزعم الأجانب أنها كلها صحراء .

## *الفصِلات نی* طرق القوافل فی جزیرة العرب

بعد الدراسة التمهدية السابقة لم يعد من الصغب علينا أن نتعرف اتجاه الطرق كبيرها وصغيرها : ذلك بأن الصحارى المقفرة لا تستطيع القوافل اجتيازها ، فلا نتوقع وجود طرق تخترق الربع الخالى وبادية السهاوة ، لأنه لا يوجد بهما ماء . ولم يرو لنا التاريخ أن أحداً اعتسفهما . وإذن ، فلا مناص من الاعتراف بأن طرق القوافل مقصورة على الأرض المزروعة والتي يوجد بها مراع وآبار وعيون ووديان ، بشرط أن تكون صابة قدر الطاقة ، وخالية ما أمسكن من الحزونة (أ والرمال الناعة التي تغوص فيها قواتم الإبل . ومن هذا النوع الصالح النفود والدهناء فإمهما تسمحان للقوافل باجتيازها والتوغل في وسط الجزيرة .

وبناء على هذا نجد أهم الطرق التجارية القديمة ما يأتى :

١ ـــ الطريق من عمان إلى البين :

ويبدأ من مسقط ، وهي كما قلنا ثفر صالح مواجه لبلاد الهند تؤمه سلم الشرق محراً تنقلها سفن ذلك العصر ، وكانت كثيراً ما تلتزم السواحل . ثم تسلمها إلى سفن الصحراء ، وهذه تتفادى الربع الخالى بالسير إلى الجنوب منه

<sup>(</sup>١) ارتفاع الأرض وصعوبة السير فيها ، والحزن عكس السهل

فتمر بشبوة فى حضرموت إلى المستودع العام لعرب الجنوب ، وهو محسب. العصور مدين أو مأرب أو ظفار أو صنعاء .

#### ٧ ـــ الطريق من الجنوب إلى الشمال :

كان يبدأ من موزع ، وهى من أقدم الثغور اليمنية ، وكان موقعها على الساحل غد بعد عن موقع المخالفة . أما الآن فإن الساحل قد بعد عنها كه بعد عن دمياط ورشيد وعن الفنار وتمثال ديليسبس فى بور سعيد ، وعن عبادان. وأدريا التي يسمى البحر الإدرياتي باسمها ، وكانت تجارة شرق أفريقية ترد. إلى موزع ، وتنقل منها على ظهور الجال إلى المستودع العام ، وليكن مأرب مثلا .

ولما بعد الساحل عن موزع نافستها عدن منيذ القرن الثاني الميلادي. لحسن موقعها كما تقدم ولأنها أقرب إلى شرق افريقية ، وسرعان ماقفرت عدن فصارت الثغر الرئيسي في الجنوب الغربي لجزيرة العرب ، وباغ من عظم شأنها أنها سميت فيا بعد « المحزن الروماني » ، ومن حدن كانت السلع تنقل إلى مأرب ومن ثم تسير شمالا في جوف المين إلى ممين ونجران ، ثم إلى تبالة فالطائف فعكة فيترب فديدان « العلا » فالحجر ( مدائن صالح ) فواحة تباء فيطرا مادام أصر تجارتها بيد الفينيقيين والنبط من بعدهم ، فلما استولى الرومان على بطرا سنة ١٠٠١ م تحولت طريق التجارة إلى معان وهي على طريق الحاج ، وكانت قديما تسمى معان مصران بمنى معان المصرية ، ولا يزال قسمها الجنوبي يسمى معان المصرية ، ولا يزال قسمها الجنوبي يسمى معان المصرية ،

ومن بطرا أو معان تسير بعض القوافل إلى غزة ومصر ، ويستمر الجزم

الأعظم على المحجة إلى بصرى فدمشق فتدمر . ثم يحاذى الفرات دائراً معه إلى بابل أو الحيرة . وتؤيد أعمال الحقر الحديثة التي قام سها العلماء في اليمن والمخجاز أن هذا الشريان التجارى يطابق بوجه عام درب الحاج وليس في هذا الكشف ما يستغرب ، لأن درب الحاج من وجهة النظر الجغرافية البحتة هو أقدم وأحسن الطرق لاختراق إلجزرة من الجنوب إلى الشمال .

و لما أراد الرومان غزو الين في عبد « اكتافيوس أغسطس » ( ٢٠ ق ، م - ١٤ م ) أرسلوا حملة حربية بقيادة إلياس جالوس ه « Aelius Gsllus ه عاملهم على مصر في نحو سنة ٢٥ ق ، م . فقام من القازم ومعه نحو ١٠٠٠٠ رجل من الرومان وحافائهم ومن بينهم ٥٠٠ يهودى و ١٠٠٠ نبطى وكان مرشد الجلة سليثوس وزير الملك العربي لبلاد النبط وهو عباده (١) وسار الجيش محراً حتى زل بالحوراء بقصد السير إلى مأرب .

ولو اتبعت هذه الحلة طريق التجارة القديم الذي شرحناه والذي يسير فيه الحاج لكان من المرجح نجاح الحلة في أغراضها ولكن سليئوس ضلل الحلة بتسييرها في أقالم وعرة فلم يعد منها إلا القليل وجوزي سليئوس الإعدام في روما . ومن هذه الواقعة التاريخية ومثيلاتها تتضح أهمية الظروف الجغرافية في تحديد الطرق الصالحة السير و إلزام القوافل اتباعها و إلا خاطرت نحياتها .

٣ ـــ الطريق من مأرب إلى جرة :

لم يرد عن هذا الطريق شيء في الكتب القديمة إلا أن الوضع الجغرافي والتضاربس تحتم انجاهها وسيرها محيث لا تخرج عن نطاق معين : ذلك بأن

<sup>(</sup>١) وبعض المستشرقين يقرأ هذا الاسم «أب يدع »

البعزء الجنوبي من بلاد العرب يشفله الربع الخالى ولم يرو لنا التاريخ أن العرب المتازوه بقوافلهم يوماً من الدهر .

وإذن فإن كل انصال بين جوف الين وخليج قارس عن طريق مجد لا بدأن بمر على الخافتين الفرية والشهالية لهذه الصحراء المهلكة ، ومن حسن المسادفات أننا لا نزال نجد الأرض على هاتين الحافتين صخرية وخالية من الرمل الناعم ، إلى جانب كثرة الآبار والواحات من جوف اليمن إلى نجد محيث يتيسر السير دون خوف من العطش والجوع .

فإذا خرجت القافلة من مأرب فلا مفر لها من السير على امتداد خط الواحات للوجود بوادى نجران فوادى السليِّل فوادى الدواسر • ثم على امتداد الآبار التى تسكشر فى الوديان الجافة المنبئة فى الأفلاج والحرج والتى تنفذ بين سلاسل طويق نجنوب نجد ، وسرعان ما نجد القافلة نفسها فى أرض الممامة القديمة وكانت فى العمود السابقة أكثر ماء ونباتاً . وعلى هذا الطريق بسير تجار اليمن ونجد إلى بومنا هذا ومخاصة تجار الدن .

أما الحزء الأخير من الرحلة وهو الواقع بين اليمامة وجرة فهو أسهل من الأجزاء السابقة إذ ليس على قافلتنا إلا أن تعبر نطاقاً ضيقاً من النفود والدهناء فإذا بها قد نزلت بواحات الحسا ذات الحقول الفنية وإلماء الفزير ثم تتبع الطريق الذاهب مباشرة إلى الخليسج حيث كانت جرة وهو أيسر طريق وأقصره بين نجد وخليج فارس ، لأن الجزء الذى يقطمه من النفود والدهناء أضيق من أى نطاق آخر إلى الشمال منه أو إلى الجنوب منه ، ولأن دعوص النفود هنا أخفض من مثيلاتها وأسهل على الصاعدين .

ومما دل على قدم هذا الطريق كثرة الآثار القديمة الموجودة على امتداده مه صها دوائر حجرية وبقايا قنوات قديمة للماء بقيت من الحجر . والراجع أن النهايفيين هم الذين أنشئوا هذه الآثار بسبب توغلهم بالتجارة في قلب الجزرة كما يبرهن على ذلك مستعمر النهم على الخليج الفارسي تلك المستعمرات التي تتفق أسماؤها وأسماء مستعمر النهم على ساحل فينيقيا من البحر المتوسط .

والآن نتساءل عن موضع جرة وعن الجربين الذين كان كتاب القرن. الثانى قبل الميلاد بوازبوسهم بالسبئيين من حيث النروة والنشاط التجارى ، ومن الواضح أسهم بلنوا قمة مجدهم في ذلك العصر.

أما جرة فيرجح أنها أسست فى القرن الرابع قبل الميلاد . ومما ساعد على عوها استيلاء الفرس على بابل حتى ليقول مؤرخ معاصر للإسكندر المقدوني إن الذين أسسوها إنما هم السكلدانيون الذين نفاهم الفرس من بابل . وأيّاما كان الأمر فقد كان موقع جرة ممتازاً بمسواجهته المهند وبوقوعه داخل خليج البحرين فى مأمن من الأمواج العظيمة ، وهو ممتاز كذلك بقربه من واحات الحسا التي تعد مفتاحًا لقلب الحزيرة . والمرجح أن موضع جرة كان قريبًا من العقير .

#### ع ـــ الطريق من جرة إلى بطرا:

كان هذا الطريق هاماً أيام الإسكندر المقدوني ( ٣٣٦ ق . م . – ٣٠٠ ق . م . – ١٤٥ ق . م . – ١٤٥ ق . م . )

وكانت السلع الهندية المرسلة إلى مصر وسواحل البحر المتوسط تتبع هذا اللطريق حين كان طرفه الشرق ثفر جرة السالف الذكر . ومن جرة كانت بعض السلع ترسل في قوارب صغيرة إلى رأس خليج فارس ثم تحمل على روامس في الفرات إلى قرب الدير الحالية ، ومن ثم ترسل إلى الشام برا عن طريق قدمر .

ولما كانت القوافل تختار الطرق الننية بالماء والطعام والخالية من الحزونة ومن الرمل الناع ، فإن الطريق من جرة غربًا لايمكن أن يتخذ إلا اتجاها واحدا هو اتجاه الحسائم يعبر الدهناء والنفود في أضيق نطاق منهما إلى اليمامة: وهذا الجزء من الطريق ينطبق الطباقاً تاماً على الجزء الشمالي الشرق من طريق القوافل بين مأرب وجرة .

ومن اليامة لم يكن فاطريق بد من السير فى وادى حنيفة الشهير حيث تقوم الرياض وحيث كانت تقوم الدرعية .

و يجرى فى هذا الوادى نهر الباطن شتاء فتنبت الفاكمة والقمح والشعير والذرة وهى خيرات تعرف القوافل كيف تستغلما .

ومن الرياض يسير الطريق حتى يدخل سدوس ومن سدوس يتجه شمالا ليستغل الواحات المديدة الموجودة بوديان طويق الجافة ومن ثم إلى وادى الرمة قرب موضع عنيزة و يقابلها بريدة ثم إلى الرس.

ومن هنا تقصد إلى جبل شمر الكثير العيون ومخاصة حول «حايل». ومن شمر بسير الطريق على الحافة الجنوبية لصحراء النفود الكبير إلى أن يبلغ واحة تهاء حيث يتصل بالمحجة الممتدة بين مأرب و بطرا.

(م - ٧ أثر الموامل الجفرافية )

#### ه ــ الطريق بين العراق والشام :

لاشك أن الصحراء المتى تفصل هذين القطرين كانت فى قديم الزمان تخترقها طرق عديدة . ويدل على ذلك كثرة الخرائب المنثورة على امتداد تلك الطرق وأهمها خرائب تدم. . وما يزال من السهل التعرف على هذه الطرق المديمة ، بل إن بعضها تستغلما السيارات فى الوقت الحاضر .

ومما يستحق لللاحظة في هذه المناسبة موضع الجوف الحالية وهي التي كانت تسمى دومة الجندل إذ تقع في الجزء الجنوبي من بادية الحاد، وفي منتصف الطريق بين خليج فارس وفاسطين كأنما اختارتها الطبيعة لتكون ملتقي الطرق السائرة من رأس الخليج ومن بابل أو الحيرة في الشرق إلى بطرا في الغرب.

#### المنافسون للعرب:

كان العرب حريصين على احتكار المتاجر إلى حد أنهم أو هموا العالم القديم أن كل السلع التى يعرضونها عليه إنما هى من غلات بلادهم سواء فى ذلك البحور والمر والعطور والذهب والتوابل والصموغ والعاج ، وأنهم يقاسون فى الحصول عليها مشقات خارقة العادة بسبب كثرة الوحوش والأقاعى فى المناطق التى تنبت هذه السلع فيها . ثم كشف الناس أن أكثر ما يعرضه العرب يأنى من بلاد الحبشة والصومال وساحل أفريقية الشرق ، وأن جزءا منها يأنى من الهند . وكان من نتائج هذا الكشف أن هب الإغريق والرومان فتحويل التجارة الشرقية عن طريق البر إلى طريق البحر — أما قبل ظهور

الإغريق والرومان فلم يكن الملاحون يخاطرون بسفنهم فى مياه الحيط الهندى لأنها كانت إذذاك مجهولة اللهم إلا فى للسافات القصيرة التي يحتمل فها مساحلة السفن، ومن هذا القبيل التجارة الساحلية بين الحبشة والصومال وشرق أفريقية من جانب والين من الجانب الآخر ، والمتجارة الساحلية بين خليج فارس وبلاد الهند.

وبانتشار عادة التحنيط فى مصر منذ الأسرة السادسة اندفع المصربون إلى ركوب البحر حتى بلغوا باب المندب ، ولكنهم لم يجاوزوه إلا في عصر البطالمة ثم في العصر الروماني . وقد أرسل الرومان حملة بحرية القضاء على القرصنة في البحر الأحر ومخاصة في عدن وذلك سنة ٥٣ ق . م . وانتهى الأمر بالقضاء على هـذا الثغر ثم نظم الرومان الضرائب الجمركية بحيث تكون في جانب التحارة مم الهند رأساً وذلك بفرض جمرك ثقيل على السلع الواردة من الثغور العربية وعمل كل مافى الوسع لا حتكار التجارة الشرقية فى يد المستظلين بالعلم الرومانى وفى غضون القرن الثاني لليلادى أعيد فتح القناة بين النيل والبحر الأحمر وأصبحت هذه القناة تعرف باسم خليج تراجان ، وحفرت الآبار على امتداد الطريق من قفط من جانب وميوس هرموس وبرنيقة من الجانب الآخر . وميوس هرموس ( Myos Hormos ) موضعها الآن رأس أبي شعر وبئر أى شعر على ساحل البحر الأحمر إلى الشهال من القَصَيْرِ ، وفي نهاية الطريق من قنا إلى هذه البقعة وأما برنيقة Berenice فَآثارها واضحة على ساحل البحر الأحمر قرب خليج فول .

وعرف الملاحون الروم كيف يستغلون الرياح الموسمية فى رحلاتهم البحرية

إلى الهند. وكانت النتيجة تحول النجارة عن طرق البر إلى طريق البحر صعف شأن جرة ومأرب. وساعد ذلك على تصدع سد مأرب واستعان الزوم فى هذه المنافسة بالحبشة واستعان العرب بالفرس وخف الفرس للتوغل فى بلاد العرب تجاريًا وسياسيًا فاستولوا على بابل والفطيف والحسا ، ثم حكوا البن .

وبقى التنافس بين الروم والحبشة من جانب وفارس واليمن من الجانب الآخر إلى أن ظهر شأن الإسلام حين أحرز العرب النصر النهائى وأصبحوا التحرق الأدنى في التجارة والسياسة ؛ واستردوا احتسكار المتاجر المشرقية واحتفظوا به إلى أن ظهر البرتفال في مياه الهند في سنة ١٤٩٨ فتغيرت الأوضاع وبقيت التجارة إلى اليوم في يد الأوربيين . وعسى أن يعود العرب شأمهم الأولى في التحارة والسياسة .

### الفصرابالثالث

#### الظروف التيساعدت العرب فى فتح العراق وفارس

تقدم أن جزيرة العرب من الناحية الجغرافية تشمل كل ما يلى الفرات الأدى غرباً، ومعنى هذا أنه لا يوجد فاصل طبيعى بين الإحساء ونجد والحجاز من جانب وبين العراق من الجانب الآخر . وأحدث ما شهدنا من عدم قيام حاجز بين هاتين الجهتين ما تعانيه الدول العربية اليوم فى تعيين الحدود بين الملكة العربية السعودية المحلكة العربية السعودية المحلكة شرق الأردن .

وحدث في مارس سنة ١٩٤٨ أن شركة انجليزية كشفت عن آبار بترول ، وأنها توقف عن العمل حتى يقرر العرب فيا بيهم ما إذا كانت الآبار الجديدة تقع في حدود المكويت أو في حدود الكويت أو في حدود العراق. ذلك أن الطبيعة إذ صنت مجاجز من عملها لم يبق إلا الاعتاد على الخيراء مهذه النواحي وبأماكن لما فيها وبالقبائل الضاربة بها .

وانسدام الحواجز واختلاط القبائل هو الذى سبب قيام العزاع بين البدو الخاضمين لأبى بكر بزعامة المُثنى بن حارثة الشيبانى وبين البدو الخاضمين للأكاسرة . وبنشوب الخلاف بين هذه القبائل المختلفة التبعية انتهز أبو بكر اللغرصة المزو العران للأسباب الجغرافية والاجماعية التي سيأتى شرحها ، ولأن

دولة الغرس ومذاك كانت تعانى اضطرابات كثيرة يكنى للدلالة علمها أن شيرويه من كسرى الثانى قتل أباه وقتل ١٨ من إخوته ، وأنه لم يبقى على العرش بمد ذلك إلا أشهراً ، وأنه فى مدى أربع سنين جاسى على عرش، الأكا مرة تسعة كانوا يتنازعون ، فالسيف والخنجر والدسائس ، بقية دولة مهوكة القوى عما أشاع الفوضى فى إدارة بلاد فارس .

والسوامل الجغرافية فى فتح المراق كثيرة نكتنى منها بأن المرب حين شرعوا فى فقحه لم يخرجوا عن بينتهم الطبيعية ، بل وجدوا أنفسهم فى بلاد صحراوية ، لا نقول نشبه بلادهم فحسب ، بل هى جزء متمم لها . ثم وجدوا أنفسهم بين أناس يشاطروبهم الجنس واللغة والتقاليد والعادات ، وقد أصبحوا منذ شتت الفرس دولة المناذرة - يحقدون على الأكاسرة أنهم حكموا فى رقابهم ولاة من الفرس يجهلون لفتهم وتقاليدهم . وزاد هذا الحقد بما حدث يوم ذى قار صنة ٦١٣ م أى بعد أن أوحى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنحو عامين . وقد استفل قواد العسرب هذه الظروف الجفرافية فى كانوا يعتصمون بالصحراء ويفتحون القرى التى على حافتها مسندين ظهرهم إلى الصحراء دامًا .

وكان أهم غرض من حروب خالد بن الوليد فى العراق امتلاك الحيرة ،. وأول من أقام بهذا المسكان أناس يسمون العباد انضم اليهم — على أثر تصدع. بعض سدود الين — جماعة من قبيلة تنوخ واشــــترك هؤلاء وأولئك فى بناه

حتى إذا حربهم الأمر رجعوا إلى المدينة وجعلوا بيمهم وبين عدوهم تلك الفياني.

التي يضل فمها غير العرب.

معقل اتخذوه معسكراً – والمعقل والمعسكر حوله المحندق يسمى بالسريانية «حرتا » – وبنى العباد حول الحصن فنشأت الحيرة على شاطىء الفرات إذ ذاك ، بل كانت تتخللها فروع منه أهمها فرع بخرج من الفرات فى قناة عفورة فى الصخر حفرها الإنسان فى زمن غير معروف . وكان هذا الفرع ينذى بحر النجف وبدور فى قوس طويلة حتى يمود إلى الفرات عند القرنة ، وهى ملتقاه مع دجلة . وكان وجد غربها فرع آخر يسمى خندق سامور حفر لهدد غارات البدو . وكان هذا الخندق ينتهى امتداده قرب الأبلة ، وهو اليوم خندق جاف ، أما أيام المفتح العربى فكان غديراً . وكانت تحيط بالحيرة المزارع النصرة والبساتين المشرة ممتدة إلى أرض النجف .

وكان الجزء المهم من الحيرة على الشاطىء الغربي من مهر الفرات في حدود البادية على ثلاثة أميال جنوبي الموضع الذي بنيت فيه الكوفة فيا بعد وآثار الحيرة الآن ترى إلى الجنوب الشرق من مشهد على بالنجف . ومهذا كانت الحيرة أيام ازدهارها بمثابة ثفر على هامش الصحراء تؤمها القوافل من الإحساء ونجد والبن والحجاز والشام وفارس . ولعظم أهميتها في توطيد سلطان المرب بتلك الناحية ، مع إمكان التقبقر مها دون خسارة \_ أقام مها خالج سنة بعد فتحها كي يطمئن على استتباب سلطان المسلمين في كل مايلي الغرات الأدني إلى النرب .

ومن بميزات موقف العرب فى فتح العراق — وفى فتح الشام كذلك — أمهم كانوا أحراراً فى نوجيه الضربات إلى الغرس — أو إلى الروم — وفى نقل جنودهم بين الشام والعراق ، فى حين كان الغرس والروم لا يدرون أين

ومتى توجه إليهم هذه الضربات . ثم هم عاجزون عن تعقب العرب فى هــذا الموقع المتوسط بحكم أنه صحراء لا علم لهم بمسالكها وأمواهها ، ولا طاقة لهم بالتوغل فيها بجيوش كبيرة .

وهذا يشبه من بعض الوجوء موقف ألمانيا في الحربين العالميتين اللتين قامت أولاها سنة ١٩٦٤ وقامت ثانيتهما سنة ١٩٣٩ إذ كانت ألمانيا بفضل موقعها الداخلي بين أعدائها من الشرق والغرب تستطيع اختيار نقط الهجوم، وتنقل جيوشها بين الجهتين الغربية والشرقية دون أن يعسلم أعداؤها شيئاً يذكر عن وقت الهجوم أو مكانه، وعن الطرق التي تسلكها جنودها في الانتقال من جهة إلى أخرى.

فلما استقر الأمر للمرب في الحيرة نظروا إلى الشهال فوجدوا البادية قد لطف مناخها واكتست في الربيع بالنبات والأزهار فتقدموا يفتحونها حتى بلغوا الفرات . فلما خرج خالد إلى الشام واتفق الفرس مؤقتا على تمليك وبوران » سافت على المرب جيشين فاصطر المثنى بن حارثة الشيباني أن يخلى الحيرة . وقبل أن يفارق الحياة نصح لخلفه على جيش العراق وهو سعد بن مالك المشهور بسعد بن أبي وقاص ألا يقاتل الفرس إذا استجمع أمرهم في عقر دارهم بل يقاتلهم على حدود أرضهم ، على أدى حجر من أرض العرب ؛ فإن انتصر لم يصعب عليه التقدم ، وإن كانت الاخرى بقى على اتصال مجزيرة العرب ، وكان أعلم بسبيل بلاده .

ووافق هذا رأى عمر فكتب إلى جيوشه : « اخرجوا من بين ظهرى الأعاجم ، وتغرقوا في المياه التي تلى الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم » .

خاتشر الجند على حافة الصحراء من ذى قار جنوبا ؛ فكانوا مسالح ينظر بعضها إلى بعض ، ويغيث بعضها بعضا. وكان ذلك فى ذى القــــــعدة سنة ١٣ هــرية .

ثم حضر سعد إلى القادسية ، وكانت يومذاك بحف بها من ناحية الشرق خور من الغرات، ويطوف بها من ناحية الغرب خندق سابور وهو إذ ذاك عدير . وكان يحمى ميمنة المسلمين مستنقع لا يمسكن اجتيازه بجيش كبير كجيش الغرس ، بينا كانت العجراء تحمى ظهره .

والقادسية من أنواب فارس وهو منزل رغيب خصيب رحيب يكون فيه المرب على حافات الحجر وحافات المدر . وبفصل هذا الموقع انتصر العرب فى القادسية انتصاراً مكن لهم من اجتياز الفرات والتشافل إلى دجلة . واكتفى الفرس مؤقتاً بالحروج من القسم الغرب من المدائن ، والانتقال إلى جزئها الشرق متخذن من دجلة فاصلا بيبهم وبين أعدائهم . وعبر سعد عن ذلك بقوله : لا إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر ، فعلا تخلصون إليه معه ، ويخلصون إليه كل أن تؤتوا عند . ألا إلى قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم » . فعير العرب دجلة ، واستولوا على بقية المدن ، ويسطوا نفوذهم على السهل الواقع إلى الشرق من دجلة حق بلغو سفوح الجبال التي تفصل سهل العراق عن هضبة إيران .

ولهذه الجبال أسماء كثيرة منها سببال زاجروس وجبال خوزستان وجبال فاصل طبيعي يصع فارس وجبال حرين . وببلوغ هذه السقوح اعتقد عمر أنها فاصل طبيعي يصع المسلمين الوقوف عنده ، علماً منه بأن الفرس سيدافمون عن بلادهم الأصلية

دفاع المستميت باعتبار كومها عقر دراهم ومنبت دولتهم وموطن آثارهم . ولأن العرب لم يأنفوا حرب الجبال بعد . وعبر عمر عن هذا الرأى بقوله : ﴿ وددت لو أن بيننا وبين المحم سداً ، لا مخلصون إلينا ولا مخلص إليهم . حسبنا من الريف السواد . إلى آثرت سلامة المسلمين على الأنفال والننائم » .

هذا ما رغب فيه عمر واعترمه ، ولسكن الموامل الجغرافية أقوى من عمر ارادة ، وأسد من عزمه أثراً : ذلك بأن القرس – منذ انسحبوا داخل هضيتهم – أدركو السكاس الوضع الجفرافي بينهم وبين العرب إذ هيأت لم الطبيعة طرفاً بتحدرون فيها من جبالهم إلى السهل : تلك الطرق هي وديان الأمهر الكثيرة التي تنبع من جبال خوزستان وتعسب في دجلة وشط العرب وحليج فرس . وأهم هذه الأمهار بهر زاب الأعلى ومهر زاب الأسفسل ومهر ديلة ومهر قارون الذي كان العرب يسمونه دجيلا ومعنى هذا أن القرس أصبحوا حيطيمون أن ينقضوا من جبالهم في أي هذه الوديان شاءوا ، دون أن يكون في طاقة العرب الشكون بمرفة مكان المجوم أو زمانه .

ولما كان وادى ديالة هو الجادة الكبرى إلى الهصبة رابط الفرس فيه عند حصن منيم هو جلولاء ، التي تسمى اليوم قر لرباط على طريق. القوافل بين المراق وكرمنشاة التي حلت محل حلوان بعد ضفها . وجلولاء ، بفضل هذا الموقع أقوى أبواب إبران من الوجهة الاستراتيجية ( وهى الآن على الحدود بين إبران والعراق) . ومن أجل هسمانا حشد الفرس فيها جيوشهم وجعلوا ينقضون على المرب حتى أدرك هؤلاء أن الاحتفاظ بالسهل يقتضهم أنتراع جلولاء من أعدائهم . مذلك قضت تضاريس الأرض وجاء

قضاؤها فوق قضاء عمر ومعقباً عليه . واضطر العرب أن محاصروا جلولاء حتى. استولوا عامها .

فوقف لهم الفرس مرة أخرى فى قلب الجبال وأشدها وعورة فى موقع منيع هو: نهاويد . ولا تعجب أن يسمى العرب انتصارهم فى مهاويد فتح الفتوح إذ أن توغلهم بعد ذلك فى بلاد الفرسى كان سهلا نسبيا - مع بقائه خاضاً للعوامل الجغرافية .

وبيان ذلك أن الجزء الأكبر من وسط هضبة إيران سحارى ملحة لأيسهل السير فيها نجيوش كبيرة . وأهم هذه الصحراء دشت اللوت ودشت السكافر إلا أنه بوجد بين دشت السكافر وجبال الرز المفطاة بالفايات نطاق من بوع للراعى الباردة - الإستبس - تتخاله على مسافات مناسبة واحات غنية تسقيها عيون من الماء العذب الغزير . وفي هذا النطاق يمتد الطريق الحيد الوحيد بين شرق آسيا وغربها ، وعلى هذا الطريق سارت الجيوش العربية حتى مهر جيحون فعبرته واستولت على مخارى وسمرقند وتابعت سيرها إلى حدود السين

أما البحرة الشيالى من تركستان فإن برده القارس حال دون توغل العرب فيه إذ أن البرد القارس أشد أعدامهم . ووقوف البرد الشديد في وجه الفتوح العربية على هذه الصورة بما يبرهن على رسوح العوامل الجغر افية وعلى مبلغ أثرها في توجيه التاريخ . ومثل ذلك ما ينقل عن نابليون أنه قال : ه إن برد روسيا وحر سوريا هما المدوان اللذان عجزت عن قهرها » . والقول الآخر بأنه

الروس لم يهزموا بالبيون في علمي ١٨١٢ – ١٨١٣ وإنما هزمه القائد « ينابر » .
ومن باب أولى لم يستطع العرب التوغل في هضبـة تبت التي تكسوها
الثلوج أكثر أيام السنة ، ولا في جبال هملايا

وما قيل عن انقصاض الفرس على العرب بطريق وادى ديالة ينطبق بوجه على وادى نهر قارون . ولذلك تحصن الهرمزان بالحبال وجعل ينقض بين حين وآخر على ناحية الأبلة حتى لم يبق مناص - لأجل الاحتفاظ بالسواد - من أن يترك عمر رأيه وينصاع لأمر الطبيعة فيأذن لعتبة بن غزوان ـ عامله على الأبلة ـ أن يغزو الأهوازكي يتم بالاستيلاء علمها فتح فارس .

وبعد أن استقر العرب في إيران أقام جماءة مهم بالمدائن ، فلما عادت ونودهم إلى المدينة انزعج عمر حين شاهد شحوب ألوانهم وضعف أجسامهم فسأل عن السبب فأجابوه بأن هواء المدائن لا بوافق أمزجهم فأمرهم باختيار مكان تصلح فيه الإبل و شرط عليهم أن يكون المسكان المختار ماء صالح وأن يكون كميث يمكن إنجاده من المدينة أو النقهقر منه إليها إذا حزب الأمر ، وعلى هذا الأساس اختير موضع البصرة وكان مما لوحظ في اختياره مواجهة وادى قارون وهوطريق هجوم الفرس في الجنوب ، وموضع الكوفة وكان مما لوحظ فيه مواجهته لوادى ديالة وهو طريق هجوم الفرس في الشهال وكان مما لوحظ فيه اشهال موشل ذلك يقال عن اختيار موضع الفسطاط وكلها ينطبق علمها ، إلى جانب ومثل ذلك يقال عن اختيار موضع الفسطاط وكلها ينطبق علمها ، إلى جانب الشروط الأخرى قول عمر : ﴿ لا تجملوا بيني وبينكم ماء ، متى شئت أن المتيكم ركبت ناقتى فأنيتكم كه . أما في الشام فلم تدع الحاجة لإنشاء عاصمة حيديدة لأن شروط عمر متوافرة في موقع دمشق .

# الفيشالرابع

#### الظروف التي ساعدت العرب في فتح الشام

تحد الشام شمالا بجبال طوروس التي تفصلها عن الأناضول، وتحد شرقاً ببادية الشام، وبحدها في الجنوب الشرق الصحرا، والبحر المتوسط بحيث يتمين على الشام أن تكون الطريق الذي يمكن اجتيزه بحيش كبير بمر بين غرب آسيا من ناحية، وشمال أفريقية الشرق وأوربا من الناحية الأخرى، ومن أجل هذا كانت الشام في أكثر المصور جزءا من إحدى الدول المطيعة التي ظهرت في إحدى هاتين الناحيتين. فكانت طوراً ضن الامبراطورية المصرية، وطوراً تابعة لدولة آشور أو الفرس، وآونة هي داخل الحدود الرومانية ثم الرومية. وكذلك كان دخولها ضمن الدول الإسلامية. سواء أكانت عاصمة تلك الدول المدينة أو دمشق أو بغداد أو القاهرة أو القسطنطينية. وساحل الشام رملي منخفض في بعض أجزائه ، إلا أن أكثره مرتفع

وساحل الشام رملى منخفض فى بعض أجزائه ، إلا أن أكثره مرتفع وعر المنحدر، وإنكان قليل الخلجان قليل الثغور الصالحة للملاحة ، وأكثر أجزائه ارتفاعاً جبل الكرمل وهو بروز إلى البحر قربخليج عكا .

وإذا كان العراق متصلاً بجزيرة العرب من حيث التضاريس ، فإن الشام أوثق بها اتصالا : ذلك بأن قسمها الشرق وهو بادية الشام ليس إلا المتدادا للنفود ، وسلسلة جبالها الشرقية امتداد لسلسلة الجبال التي تسمى

الحجاز والسراة ويسمى قسمها المتصل بالشام الشَّراة . ويسمى الجزء المتمم لهذه السلسلة والواقع في شمال الشام الجبل الشرق .

فإذا انتقلنا غربي هذه العبال وجدنا المنخفض الذي بشمل وادى عَرَّبَة والبحر الميت ونهر الأردن ووادى البقاع . وهذا المنخفض بكل أجزائه جزء من الأخدود الشرق شأنه في ذلك شأن البحر الأحمر .

ويقع إلى الغرب من هـذا المنخفض سلسلة من الجبال هى تكلة جبال سيناء (وسيناء فى نظر الهمدانى ومن تابعه جزء من جزيرة العرب) ويعرف القسيم الشهالى من هذه السلسلة ماسم جبال لبنان .

وليس بالشام جبل مهم بعد ذلك إلا جبل الشيخ الذي كان الأقدمون يسمونه جبل حرمون وهو إلى الشمال الغربي من دمشق ، ويرى من كل جمات الشام ولذلك كان عاماً تهتدى به القوافل.

ومن هذا الوصف يتضح أن الشام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

١ -- القسم الشرق وهو هضبة قاحلة تتخللها واحات .

القسمُ الغربي ورهو سهل ساحلي خصيب بوجه عام ضيق في بعض
 أجزائه وفيه ازدهرت حضارة الفينيقيين .

۳ — القسم الأوسط والواقع بين هذين القسمين ويشمل سلسلة الجبال الشرقية وسلسلة الجبال الغربية كما يشمل المنخفض الواقع بينهما عا فى ذلك وادى إليقاع ، وأهم أنهار الشام الفرات وبهر العامى الذى كان قديماً يسمى الأورنط ، وهر الأردن ويسمى الغور ومن بهيراته المهمة اليرموك .

ومن الموامل الجغرافية التي استغلما العرب في فتح الشام ما يأتى :

أولا: أنهم وجدوا أفسهم بالشام – أول الأمر – في مثل الظروف المعنرافية التي ألفوها من حيث التصاريس ومخاصة في التسمين الشرقي والأوسط باعتباركومهما امتداداً لصحرائهم وحجازهم.

ثانياً : أن رحلة الصيف علمتهم بطرق الشام وأسواقها حتى لم يعد يخنى على تجارهم شيء منها ، بينما الأدلاء تمنهم يعرفون من تصاريسها كل ما يحتاج إليه قواد جيوشهم .

ثالثاً ــ أن العرب المسلمين وجدوا بالشام أناسُ من العرب سبق لمم أن تقلفاوا في هذا القطر من قبل الإسلام بأكثر من ألف عام حتى استقر بمضهم على تخومها الشهالية

ومن نافلة القول أن نؤكد أن عرب الحجاز وعرب الشام كانوا يحسون اشتراكهم في المجنس واللمة والتقاليد ومن ذلك أن حسان بن ثابت كان شاء, أمراء غسان قبل أن يكون شاعر محمد عليه الصلاة والسلام.

رابعاً: أن الموقع الداخلي لباديتي الشام والعراق كفل لهم الانتفاع بهذا الموقع كما شرحناه في فتح العراق .

وأدرك أبو بكر وأصحابه هذه المزايا فبعث إلى الشام بمدد من العيوش يقصد أحدها التوغل فى جنوب فلسطين ويتجه الثانى إلى وسط الشام من ناحية البلقاء \_ وهى الآن جزء من مملكة شرق الأردن \_ ويتجه الثالث إلى شمال الشام من ناحية دمشق وحمص

وتتجلى مزية الموقع الداخلي في انتقال خالد بن الوليد بنصف جيش العراق إلى الشام، ثم رجوع بقية هذا الجيش إلى العراق في الوقت المناسب للعرب إذ كانت معركة القادسية دارة الرحى . وقد اختلف المؤرخون فى العلم يق الذى سلسكه خالد فغال جماعة إنه بدأ من عين التمر وسار فى اتجاه شمالى غربي. انتهى به إلى تدمر . وقال فريق آخر إنه سار من عين التمر إلى دومة الجندل ومنها سلك طريقاً إلى تدمر . والذى يهمنا من ذكر هذا الخلاف فى هذه المناسبة انساح المنطقة التي كان العرب أحراراً فى التنقل فيها وامتدادها من قرب أرض صغين إلى دومة الجندل وما يليها جنوباً دون أن يكون خلصومهم أدنى. رقابة عليهم.

خامساً: اجتماع العرب فى أذر هات استعدادا لموقعة اليرموك يشبه اجتماعهم فى القادسية لأمهم فى الحالين كانوا على حافة الصحراء ومسندين ظهرهم إليها . وكان فى طاقتهم عند الضرورة التقهقر إلى المدينة من غير أن يتمكن الروم أو الفرس من تقهم إلى مدى بعيد .

سادساً : جمع الروم الجيوش لمقاتلة العرب وأصبح من الواضح أن كل جيش روى يستطيع أن يقفي على الجيش العربي الذي بإزائه ، وفطن العرب خطط التفرق واستقر رأيهم على الإجهاع في أدرعات ؛ وتسمى درعا في الوقت الحاضر وهي قرب منابع اليرموك ، واليرموك بهر صغير ينبع من مرتفعات حوران وينساب في خانق صيق متعرج محفور في هصبة من الحجر الجيرى ومنطاة بطبقة من البازلت، ويتصل بالأردن على بعد ستة كياو مترات ونصف جنوبي مجيرة طبرية وقبل ماتقاه بالأردن بنحو ٣٣ كياو متراً يدور اليرموك على شكل نصف دائرة تقريباً . عيث محتصن جنوبي القوس سهلا له باب واحد من الجنوب بينا بقية مدخله مغلق مخندق طبيعي .

وأخطأ الروم فعسكروا إلى الشهال من بهر اليرموك وفطن العرب إلى خطأ عدوهم فرصدوا لم جماعة كثيفة فى باب السهل الذى ينلق الخندق بقيته . ودار جهور الجيش من وراء الروم وما زال بهم حتى أحاط بهم محيث لا يستطيمون التقيقر إلى الشهال . فلم يبق أمام الروم ، وقد ساقهم العرب من خلفهم إلا أن يتجهوا إلى الجنوب حيث اليرموك - وهو خانق عيق كا قدمنا - وحيث الخندق - حتى إذا الحصروا بين هذين ، حاولت خيلهم الإفلات من الباب . ونصح الزعماء لجنودهم بأن يفسحوا لها مجال القرار فتفرقت في البادية .

وإذ ذاك انقض العرب على رجالة الروم فهوى أكثرهم فى خانق اليرموك واندقت أعناق الآخرين فى الحندق . والظاهر أن الهلاك أدرك أكثرهم عند منحنى النهر القريب من الواقوصة . ولذا تسمى معركة اليرموك أحياناً معركة الواقوصة . والاسم الحالى لهذا المكان الياقوصة .

وكان هذا الانتصار الحاسم سنة ١٥ هـ - ٦٣٦ م لم يستطع الروم بعده أن يقاوموا مقاومة حربية تذكر . فنال المسلمون الشام وودعها هرقل بقوله : « وداعاً يا سورية ، أيها القطر الجيل ، وداعاً لا لقاء بعده ، فأنت اليوم بلاد الأعداء » .

و بلغ المرب السقوح الجنوبية الشرقية من حبال طوروس ، فوجدوها أشد بأساً من جبود الروم بسبب وغورتها و بردها القارس . وبسبب هذين الدوعين وعورة طوروس وبرد آسيا الصغرى وقف الفتح العربي في هذه الناحية . لأن البرد - كما تقدم - عدو لا يقهره العرب . و بقى الأمركذلك حتى جاء (م - س اثر العوامل)

السلاجقة ومقرهم الأصلى إلى شمال شرق نهر سيحون وهى البلاد الباردة التي وققت عندها الفتوح العربية فى الشيال الشرقى . وبفضل تعود السلاجقة هذا المناخ البارد تهيأ لهم فتح هذا القطر فى عهد زعيمهم العظيم ملكشاه ( ٤٦٥ – ٤٨٥ هـ – ١٠٧٢ – ١٠٩٣ م) وامندت دولة سلاجقة الوم إلى سنة ١٣٠٠ م وخلفها فى هذا القطر الدولة المثانية . وهو اليوم الوطن الذى لا يعرف الترك المثانيون وطناً سواه حقظه الله عليهم إلى يوم الدين .

## الفصل نحامس المديدة

## وادى النيل

كان النيل فى العصور الجيولوچية مقتصراً على ما نسميه اليوم نهر عطبرة والنيل النوبى ونيل مصر . أما ما نسميه فى عصرنا همذا المنابع الاستوائية ومجوعة محر النزال فكانت مياهها تنصرف ناحية النرب ، بيما كان النيل الأزرق وما رتبط به بنصرف ماؤه إلى البحر الأحر أو ما يواليه .

فلما كان العصر الجيولوچى الثالث حدثت تغيرات مهمة فى هذه الناحية من العالم ، كانت تتيجتها أن ارتفت الأرض الواقعة إلى الشال والشرق من بهر المكونفو ، محيث تغير خط تقسيم المياه إلى درجة وجهت ماء للنبع الاستوائى وماء بحر الغزال وما يتصل به من ناحية النيل النوبى . وارتفعت الحافتان الجنوبية والشرقية عما نسميه هضبة الحبشة فتحولت مياه هذه الهضبة إلى النيل النوبى كذلك .

وكان هذا النهر بأصوله الثلاثة يصب فى خليج رأسه عند أدنو ويشمل ما نسميه وادى النيل من تلك البقعة إلى قرب موقع القاهرة ثم ينقرج الخليج من الشرق تلال صحراء الحليج من الشرق تلال صحراء المرب . . . عندة من للقطم إلى جبل جنيفة ، ويحده من الغرب تلال صحراء لمبيا . ومن هذه الثلال انقصلت القطمة التى عرفت باسم بوقير ، وفي ذلك لمبيا . ومن هذه الثلال انقصلت القطمة التى عرفت باسم بوقير ، وفي ذلك

العصر كان خليج السويس يمتد إلى البحر المتوسط محيث يصل بينه وبين. البحر الأحر على شكل مضيق .

وبقى النيل يلتى رواسبه فى قاع الخليج مدة طويلة حنى امتدت الرواسب. إلى رأس بوقير وسواحل الشام . ومن هذه الرواسب تسكون الوادى من إدفو شمالاً ونشكلت الدلتا إجمالاً وذلك قبل ظهور الجنس للمصرى .

وكان المناح مختلف كثيراً هما هو عليه الآن ، إذكان المطر من الغرارة أكثر مما يشاهد في الإفلم الاستوائي كما تدل على ذلك الوديان الكثيرة التي كانت تجرى من حبال صحراء العرب إلى النيل ، والتي ما نزال برى مجاربها التي لا تحمى . وكان النيل واسماً ضحلا ، فكان عند موقع القاهرة تحو خمة عشر كيلو متراً ، كما تدل على ذلك آثاره في حبل للقطم ، وفي هضبة الأهرام الكبرى .

ولما كانت مصر أشبه بإقليم خط الاستواء من حيث المنساخ والنبات والحيوان ، لم يكن للنيل قيمته الحالية في الرى ، وكان واديه على الأكثر في شسكل محيرات تسبح فيها النماسيح وأفراس الماء ، ومستقمات تكثر بها أنواع العاير وما زال بركة قارون ومستنقمات وادى النطرون تشهدان على تلك البرك والمستنقمات من السعة . وكانت تحيط مهذه البرك والمستنقمات غامات استوائية تجول فيها الحيوانات الاستوائية آكلة العشب وآكلة اللحوم على نحوى ما برى الآن في الإقليم الاستوائية .

هَكَذَا كَانَتُ مَصْرَ حَيْنَ تَفْتَحَتَ عَلَيْهَا عَيْنَ الْإِنْمَانَ لَأُولَ مُرَةً .. وَكَانَ

الجليد الذي يفطى القطب الشهالى الآن يبزل من حين إلى حين حتى يبلغ البحر المتوسط فى بعض الأحيان . وبسبب هذه الزحوف الجليدية تأخر رقى الإنسان في قارة أوروبا . ومن حسن حظ مصر أن البحر المتوسط حاها من هذه الغارات الجليدية فلم تعرقل رقبها ، وبقيت تتبتع بأمان تام من البرد القارس الذي يعوق آلِق البشرى . وفي ذلك المحصر كان آلُونا مهيمون على المضبات الحيطة بالوادي يعيشون على المصيد و بدوبون ما مهمهم على صفحات صخورها عما لارآل

فلما تكون الوادى والدلتا انتقل إليهما بعض هؤلاء الصيادين فوجدوا حيوانات أكثر تنوعا وأعظم إمتاعا وأعود عليهم بالقائدة . ولم يكن أحد على وجه الأرض قد زرع إلى ذلك الحين حبة واحدة من القمح أو أى مادة غذائية أخرى .

و بمضى الزمن بدأ الصيادون يستلذون الخضر فشرعوا يزرعون بقاعا خالية على حافات الوادى . وبتعجس الزراعة ظهر القمح المستنب والخدة ونبات آخر غير معروف الآن كان يسمى « الآما » . وبقى السكان مقسمين بين الوادى والهضبة إلى أن قل المطر فأصبحت المضبة صحراء قاحلة فاضطر جهورهم إلى الإقامة فى الوادى ، وكان مستواه إذ ذاك أخفض من مستوى سطحه الحالى بنحو عشرة أمتار . وعندما ارتفع المستوى القديم بنحو متر ونصف متركانوا عشرا الزراعة واستأنسوا الوعل والثور . وبهذين الموردين : الحبوب والميوان المستأنس انتقل آباؤنا من البداوة إلى الإقامة والاستقرار لحرث الأرض حوربية الماشية .

ولما صار النيل وحده و اسطة الرى كان أكثر ما نسبيه مصر اليوم قد نحول من خليج إلى قالب من التربة الخصبة كونه النيل في صبر وأناة ، ثم تمهده بالزيادة عاماً بعد عام . وقد أدرك آباؤنا الأقدمون هذه الحقيقة وعبروا علما بما كابو ايكتبون على شواهد قبورهم من نحو العبارة الآنية : « الأشياء التي خنقتها الساء أو أعطتها الأرض \_ كل هذه الأشياء أتى بها النيل من منابعه الحيولة » . وهذه الكتابات التي أوحت إلى هكاته الجغرافي اليوناني بالمعنى الحيي صاغة هيرودوت فيا بعد بقوله : « إن مصر هبة النيل » . وهذه المحتبير غير مبالغ فيه عن الحقيقة الجغرافية التي لولاها لمكانت مصر خليجاً يشتى هضبة أريقية . و إذن فشال الوادى مدين بوجوده وخصوبته المجنوب ، ولا غرابة إذا اعتقد آباؤنا أن آلهتهم جاءوا من الجنوب ، ولا عجب إذا قدسوا النيل ، ولا بدع إذا اعتقد آباؤنا أن آلهتهم جاءوا من الجنوب ، ولا عجب إذا قدسوا النيل ،

وكان من آثار الفيضان اصطرار السكان إلى إقامة قراهم على مرتفعات. من الأرض لا يبلغها الماء، وإنشاء هذه المرتفعات ليس يستطيعه الفرد، بل لا بد فيه من تعاون كثيرين . ومثل ذلك يقال في الجسور التي تصل بين تلك الفرى وتقسم الأرض حياضاً . ومن ثم لم يكن بد من ارتباط الناس دفعاً خلطر الفيضان واستغلالا له . بحر الماء إلى الأرض البعيدة عن مجرى النيل . وهذا التعاون أدى إلى الاتحاد فالقوة فازدهار الحضارة في بلادنا قبل غيرها . و محسبنا أن مذكر من أسباب دلك اضطرار السكان إلى تعرف عدد أيام الفيضان وأيام التعاريق وتتسيم الماء فيا بينهم بما علمهم الحساب والمنتشاع ، ثم تعويلهم على الزرع في مومم و احد وادخار جزء من الناقللانتفاع به بقية السنة مما غرس فيهم التروى و بعد النظر .

وكان من يمن طالع هذه المجموعة البشرية أن تكون فى أمن من الغارات الخارجية بفضل البحر المتوسط وبفضل ضحراويها ، فتميش فى هدوء ودعة أجيالا طويلة تتيح لها بناء صرح الحضارة لبنة بنة .

وزادت أواصر الوحدة تو ثقا عن طريق النيل إذ أن تياره يدفع السفن من الجنوب إلى الشمال بنيا الرياح ألسائدة في جزء كبير من الوادى تدفعها من الشمال إلى الجنوب، وساعد على تعميق هذه العسلات أن الوادى كان مفلقاً في طرفه الجنوبي بسبب الفابات الاستواثية ومنفصلا عن البحر الأحمر بسبب تلال صراء العرب، فكان اتصال أهل الجنوب بالعالم المتحضر يتم عن طريق معمر . ولم تكن الشلالات في جنوب مصر وفي شمال السودان عائقاً لهذا الاتصال يوماً من الدهر ، حتى في العهود الأولى حين كان أصغر المقبات يقف حاجزاً في وجه الإنسان .

وفى الوقت نفسه ، كان سبق مصر إلىالتحضر ، ووقوعها على البحر المتوسط نما طوع لها أن تـكون حلقة ثقافية بين الوادى و بقية العالم المتمدين .

ولم يكن الوادى نفسه بأقل حرصًا على تنمية هذه الوحدة وتوكيدها ، كما هو واضح من بداخل كثير من المظاهر الطبيعية في جنباته : يستوى في هذا التداخل مظاهر السطح والمناخ والنبات ، إذ كلما تدرج طبيعي رى. من الانتقال المقاجي.

فإذا نظرت إلى السطح امتدت أمامك صحراء العرب في مصر والنوبة والسودان الشرق إلى حدود الحبشة ، وانبسطت لناظريك سحراء ليبيا من البحر المتوسط إلى كردفان ودارفور ، ريد أن تقول إمها ربط هذا الإقلم الشاسع وتقدم لك البرهان القاطع بطريق القوافل كما راها فى الخريطة .

و بين الصحر اوين ، يتهادى اننيل بسهله الفيضى المحدود المعالم . والصحر اوان والسهل جميعًا وحدة طبوغر افية لا تفرق بين مصر وسودان .

وإذا تدرت المناخ والنبات في حوض النيل راعك تشابه درجات الحرارا في صعيد مصر وشمال السودان من حيث أرقامها ومداها و بان لك النشاب في مقادير المطر ونظامه ومثل ذلك يقال في النباتات الطبيعية ، والفلات الزراعية .

واليك صورة مصفرة من تدرج الأقاليم النباتية ، وأنت جد خبير بما أَ من الأثر في حياة الإنسان والحيوان :

فإذا بدأت من الشمال فهناك إقليم صواوى يضن بالنبات اللهم إلا حوا الآبار ومن ثم كان قليل السكان ؛ وبينما أنت سائر في هذه الصحراء إذا بلا تدخل خطوة خطوة إلى إقليم ذى عشب ومرعى يكفى لرعى المعين والإبل أ بعض أشهر السنة . وحين حل العرب مهذا الإقليم أحسوا كأنهم لم ينتقل من البيئة التي ألقوها في شبه جزيرتهم ؛ فانتشروا فيها بسرعة حتى بلغوا الخرطوم وأقاموا على رعى الإبل ومن ثم عرفوا بالأبالة .

ثم لاحظ هؤلا. الأبالة أنه بجاورهم إلى الجنوب ابتداء من خط الخرط نوع من السائانا ينموفيه العشب إلى ارتفاع لا عهد لهم به . فأخذوا يتغلغه فيه رويداً رويداً ، حتى اعتادوا الحياة فيه على مر الأيام . وأدركوا بالتجا أن هذه الساثانا أصلح لرعى الماشية فمكفوا على تربية البقر ، وعرفوا من أجل ذلك بالبقارة .

ثم تسربوا في أعداد قليلة ولى حركة بطيئة إلى الجنوب والغرب من هذا الإقليم ؛ فوجدوا أرضاً يختلط فيها السكلا الطويل بالأشجار الباسقة وخالطوا أهله من الدنسكا والنوير . ولو تركوا لسجيتهم لتوسعوا في تربية الماشية في ناحية الجنوب حتى يبلغوا منطقة الذباب القاتل للماشية ، والمأمول أن يرفع عنهم هذا الحظر فيتموا تعرب السودان إلى أقصى حدوده.

ولا تقل الصحر اوات عن الوادى نشاطاً فى الربط بين أهله والصحارى الشرقية والفربية لا تغير شيئا من نسقها بين مصر والسؤدان فلا تقيم عقبة واحدة بينهما ، بل إنها تعمل على الاعاد والاندماج بين السكان سواء كانت الهجرات من الجنوب إلى الشهال أو من الشهال إلى الجنوب ، وذلك بغضل كثرة المسالك فيها ، كما يتضح من خرائط الدروب والطرق التى استخدمها القوافل من فحر التاريخ وما رحت تستخدمها إلى اليوم ، وبحسبك دليلا بملى ذلك أن الحدود المصطنعة بين شتى الوادى تقسم أراضى القبيلة الواحدة بمراعها وآبارها بحيث تجدل قميا منها داخل حدود مصر وبحل القسم الآخر في حدود السودان كما هو الشأن في جماعات البشاريين الذين تعاول هذه الحدود بمزيق شملهم بالاختلاف على توزيع الآبار والمراعى التي تحتم تقاليدهم أن يستغلوها استغلالا مشتركا على أساس أن الما، والمراعى التي تحتم تقاليدهم أن يستغلوها استغلالا مشتركا على أساس أن الما، والمراعى ملك مشاع للجميع .

### الوحدة الجنسية

لم يعد خافياً على أحد أن الحاميين والساميين كليمها من المجموعة البشرية التى اصطلح الدلماء على تسميتها بجنس البحر المتوسط، وإن هذا الجنس بدوره ينتهى إلى المجموعة القوقازية . ولم يعد خافياً كذلك أن التفريق بين حامى وسامى أساسه الثقافة بما فيها اللغة ، منضها ذلك إلى فوارق ثانوية ناشئة من اختلاف المؤثرات التى أحاطت بكل من الصنوين بعد انقصاله عن الآخر . ومن أجل هذا الاتحاد في الجنس لاينشأ عن التراوج بين الحاميين والساميين أثر ظاهر في الصفات الجنائية ، وإنما يكون الأثر واضحاً في اللغة وما إليها من مظاهر الثقافة .

وعن أهل وادى النيل ننتسب إلى الحاميين الذين سكنوا مصر والنوبة من أقدم النصور والذين ساهموا مساهمة أساسية فى التكوين الجنسى لسكان السودان بأجمه . وهذا هو السبب فى أننا حين ننتقل من إحدى مناطق الوادى إلى النطقة المجاوزة لها ، لا نجد تغيراً مفاجئاً فى لون البشرة أو شكل الأنف أو ركيب الشعر .

و إذا كان اتصال السودان بمنطقة الزيوج الواقعة إلى النرب و إلى الجنوب منه اتصالا قضى به انعدام الغواصل الطبيعية بينه وبين هذه المنطقة ، إذا كان هذا الاتصال أدى إلى تسرب المنصر الزيجي إلى السودان ، وبخاصة إلى جنوبه ، فإن ذلك لم يخف الأصل الحامى لسكان الوادى ، وما لذلك الأصل من أثر قوى في الجنس واللغة والحضارة حتى في القبائل شبه الزنجية أمثال

الشلوك والدنسكا والنوير ، لأن هؤلاء ما يرالون بعيدين عن صفات الزنوج الحقيقية . ومن ثم كان من الخطأ البحت القول بوجود سودان قوقازى وسودان رنجى ، أوكما يزعم للغرضون ، سودان شمالى وسودان جنوبى .

وقد دخل الدرب أفريقية قبل الإسلام بأكثر من ألف عام ونشطت حركتهم بمصر والسودان بوجة خاص أيام البطالة والرومان ، إذ أخذ كثير من الحمير يبن ينتقلون إلى أفريقية قبل ميلاد المسيح عليه السلام ، وسار بعضهم مع النيل الأزرق ونهر عطيره حتى بلنوا النوبة ، ونشروا لفتهم وثقاقتهم حيثا حلوا .

وحدث مثل ذلك فى مصر قبل الإسلام نرمن طويل واستقر كثير من العرب بالصحراء الشرقية حتى سميت باسمهم ، وسكن بعضهم المدن حتى قال سترابون ( ٥٤ ق . م ٣٠٠ م ) عن قفط إنها مدينة نصف عربية . ومن العرب الذين نزلوا مصر أفامى تابعوا السير جنوبا وانتشروا فى السودان فعمته لغتهم وغيرها من عناصر ثقاقتهم وظهر أثرهم على أشده فى قبائل السكبابيش .

## انتشار الإسلام في وادى النيل

لما تم المرب فتح الشام — ما عدا ثنوراً قليلة بقيت تقاوم بفضل امداد. الأسطول الرومى لها — رأى عمر بن الخطاب أن يعقد مؤتمراً يحضره كبار القواد وذرو الرأى لتقرير الخطة التي نجب أن يسير عليها المسلمون في البلاد. التي فتحوها من حيث إقرار الأمن فيها ورعاية مصالح أهلها ، ومن.

واختار المؤتمر مكاناً كان قواد العرب قد اتخذوا منه مقراً لقيادتهم العليا بالشام وهو الجابية . وإنما اختاروا الجابية لوقوعها على الأرض المرتفعة القائمة إلى الشرق من بحر الجليل ( بحيرة طبرية ) محيث تستطيع جنودهم أن تسير على العلموق الرومانية القديمة إلى دمشق فى الشمال وإلى الأردن وفلسطين فى الجنوب وإلى طبرية فى الغرب. والجابية - فضلا عن ذلك - تحيط بها للروج الخضراء ويكثر بها السكلا الذى لا تستغنى عنه إبل العرب وخيلهم.

وانعقد المؤتمر في الجابية ، وفيه اتضح لعمر ولقواده أنه لا قرار للعرب الشام ما دام الروم يستطيعون أن ينقضوا عليهم من مصر ويقطعوا عليهم خط الرجة إلى المدينة ، وقدر المؤتمر أن ما اشتهرت به مصر من النموة ، وما عرف عن أهلها من البراعة في صناعة السفن ، وما تضمه الإسكندرية والقازم وسأر تغورها من الأساطيل — قدر المؤتمر أن ذلك كله من شأنه أن يشجم الروم على تجييش الجيوش منها ، وتسيير الأساطيل من ثفورها في البحرين المتوسط والأحر القضاء على تجارة المسلمين ، فبان له أن الاحتفاظ بالشام يحتم عليه إبعاد الروم عن مصر .

وتنفيذاً لقرار مؤتمر الجابية أسند أمير المؤمنين فتح مصر إلى عمرو ابن العاص ، وربماكان من أسباب ذلك سابق معرفته بها ، وفرط تحسمه هقتمها . وسارع عمرو لإنجاز مهمته ، وأملت عليه طبيعة الأرض السير في الغاريق الذي سلكه أكثر الداخلين من الشام إلى مصر والخارجين من مصر إلى الشام سواء في ذلك الفاتحون والمهاجرون والتبحار والحجاج: ذلك بأن من يريد عبور أرض قاحلة أو شبه قاحلة لا مناص له من تحرى السير في الطريق الذي يحد فيه ما يكفيه من الماء الصالح الشرب. ومواقع الماء في القسم الشهالي من شبه جزيرة سيناء تبدأ من العريش وهي يقعة فنية عامها ومزارعها ومخيلها، وتسير بعيدة عن الساحل قايلا لأن التربة هنالك تحتفظ عاء المطر على غور قليل ، ولأن الأرض جامدة في أكثر أجزامها ، وإذا جاوزت قاطية وقربت من بور فؤاد الحالية أنجهت إلى الشهال الغربي لتتجنب الكثبان الرملية الواقعة إلى الجنوب من الفرما.

ولما بلغ العرب هذه المدينة وجدوها محصنة كما وجدوا بها حامية قارمت نحو شهر فلما استولوا عليها أخذوا اتجاهاً جنوبياً غربياً حتى وصلوا إلى موضع القنطرة الحالية فى أول سنة ١٩٠ ه. وأول سنة ٦٤٠ م. ومن ثم لا زموا حافة الصحراء حتى بلبيس حيث وقف لمم الروم فترة.

ثم قصدوا حصن بابليون الذى اختاره الأقدمون على نحو ٢٣ كياو متراً من رأس الدلتا ليشرف منه الجند على الوجهين القبلى والبحرى وليطل على النيل فيكون ذلك وقاية له من ناحية النوب ووسيلة اتصال بين حاميته وبقية البلاد. وآثار حصن بابليون تعرف اليوم بقصر الشمع ويوجد بداخله المتحف التبطى والكديمة المطقة .

ولمناعة موقعه طال حصاره سبعة أشهر . فلما سلمت الحامية سنة ٢٠ هـ ( ٦٤١ م )عبر عمرو النيل وسار محاذيًا له ثم لفرع رشيد بحيث يكون على. حافة الصحراء التي بألفها العرب ، وعيث يستطيع في الوقت نفسه أن يرد لله . فلما طلع الجيش العربي على الإسكندرية هاله موقعها وحصومها ، فأما موقعها فبين البحر المتوسط وعيرة مربوط وبذلك محمى الماء جانبين مها وأما حصومها فتمكن حاميها من المقاومة الطويلة بفضل مناعها وبفضل انصال الحامية بعاصمة الروم عن طريق البحر .

ولما يئست الحامية الرومية من الانتصار على العرب تقرر الصلح بين الطرفين فسكان فتح مصر صلحاً وذلك سنة ٢٠ ه ( ٣٤١ م )ومنذ ذلك الوقت أخذت مصر تصطبخ بالصبغة الإسلامية تدريجاً حتى صارت بلداً إسلامياً الهته العربية وأهم عناصر ثقافته إسلامية عربية .

ولما كان وادى النيل وحدة طبيعية كما سبق القول ، لم يكن للعرب بد من ارتياده كما ارتاده من قبلهم ، فبلغوا النوبة وعقدوا معها معاهدة تجارية عرفت باسم البقط بمعنى المهد ولليثاق<sup>(۱)</sup> وأنشئوا مسجداً في دمقلة فسرى إلى تلك البلاد ديمهم ولكن سيره بقى بطيئا بسبب قوة دولة النوبة التى بقيت على المسيحية إلى القرن الثالث عشر الميلادى .

أما السودان فان المرب المسلمين دخلوه عن طريق مصر وعن طريق البحر الأحر فلم يجدوا أنفسهم غرباء فيه ، بل وجدوا بي جنسهم قد سبقوهم إليه ، ووجدوا فيه مراعي أصلح لابلهم مما رأوا في مصر ، فأكثروا الارتحال إليه . ولم يقتصروا على المراعى الصالحة للإبل بل تجاوزوها جنوباً إلى مراعى المبقر وحذوا تربيبها فصار مهم الأبالة والبقارة .

<sup>(</sup>١) وذلك سنة ٣١ هـ ( ٢٥٢ م ) .

ومن الهجرات العربية المهمة هجرة بعض الأمويين وأتباعهم حين قضى المساسيون على الدولة الأموية سنة ١٣٢ هـ ٧٥٠ ميلادية وإقاسهم فى منطقة سنار وانضام كثير من العرب إليهم وإصهار هؤلاء وأولئك إلى السكان ونشر الدن الحنيف بينهم منضا إليه لقتهم وتقاليدهم.

وما زالت قوة هذه الجماعة نزداد حتى نشأ عبها أعماد الفنج وبذلك قطعوا بين الحبشة المسيحية والنوبة المسيحية . ثم تضافروا مع المسلمين من أهل شمال الوادى فقضوا على مملكة النوبة وكانت قد انقسست إلى مملكتين ، ونشروا الإسلام فى كل أنمائها وتمت بذلك وحدة وادى النيل من الوجهات الدينية والقنوية والثقافية كما تمت من قبل ذلك بالوف السنين من الوجهة الطبيعية .

## القضالتايس

### بلاد المغرب

#### تمهيد – الحوض الغربي من البحر المتوسط

البحر الأبيض للتوسط محد أوربا من ناحية الجنوب وأفريقية من ناحية الشيال وبعض آميا من ناحية النرب . وليس معى هذا أنه يعزل كل قارة عن الأخريين ، بل إنه على العكس جعل الصلة بين مصر والأناضول عن طريق البحر أقوى من الصلة بين مصر والشام عن طريق البر ؛ وعلى هذا الخط ربط الشعوب المحيطة به فأثر كل منها في حضارة الآخر بشتى الوسائل حتى ليمكن أن نقول بأن لهذا البحر حضارة مشتركة ، ذات صبغة خاصة تعاونت شعوبه في تشكيلها على الرغم من اختلاف العادات والأديان .

ودليل ذلك ظاهر في التاريخ ، فإن أوروبا بدأت باقتراض حضارتها من مصر وآسيا ، ثم انتشرت حضارة الإغريق في آسيا ومصر أيام دولة الإسكندر والدول التي قامت على أنقاضها مثل دولة البطالمة في مصر ، فلما أضاءت حضارة الإسسلام كان هذا البحر واسطة لنقلها إلى أورما ، وها محن راه بربطنا بمدنية أوروبا الحديثة بروابط تريد على مر الأيام توثقا . ومن أجل ذلك يسمى كثير من ساسة العصر إلى إنشاء حاف يضم بلاد هذا البحر .

وينقسم البحر الأبيض المتوسط حوضين بهمنا مبهما الحوض النربي ، وحدوده إجمالا جبال الألب وجبال « بناين » وجبال صقلية التي تنطس تحت الماء ثم تظهر في شبه جزيرة تونس ، ومن ثم جبال أطلس التي تمتد سلاسل متوازية تنتجي بالتقوس شمالا في بلاد الريف . وكانت هذه الجبال قبل أن ينشأ مضيق جبل طارق تتصل اتصالا مباشراً بجبال سييرا نقادا في أسبانيا . وهدف بدورها تتصل بجبال جزير البليار والسلسلة الضيقة التي محترقها بهر وابد به ثم تنخفض في خليج ليون إلى أن تظهر إلى الشرق من بهر الرون علم مرتفعات بروقنس التي تتصل مجبال الألب .

ومن هذا يتضح أن أوربا وأفريقية كانتا متصانين . وما برال الباب الذي يفصل بيمهما بمقدار ٢٥ كياد متراً \_ وهو مصيق جب ل طارق \_ ذاعتية هائلة برنفع عن قاع المحيط الأطلسي بنحو ٣٥٠ متراً ، وهذه العتبة بمنع الماء البارد الذي بقاع المحيط من دخول البحر المتوسط ، فلا يدخل إليه إلا الماء السطحي وهو دفيء محدث تأثيراً حسناً في مناخ هذا البحر في فصل الشتاء . ولهذا الحوض النربي باب آخر هو مضيق صقلية ويبلغ اتساعه ١٣١ كيلو متراً . ومن خصائص هذين البابين أن الدولة التي تسيطر على ضفة أحدها لا بد أن عماول الاستيلاء على الصفة الأخرى .

فأما مضيق جبل طارق فلمل الفينيتيين أول من فطن لأهميته ، وذلك في القرن الحادى عشر قبل الميلاد ، فسارعوا إلى التحكم في ضفتيه ، وضمنوا بذلك استيراد القصدير من ريطانيا هون أن مهدد أحد خطوط مواصلاتهم ، واستولى الرومان على أسبانيا نحو سنة ٢٠٤ . م . ثم أخدوا جزءاً من المداس) . ( م - ع أثر الدواس)

بلاد المفرب في عهد أغسطس ( سنة ٣٠ق. م إلى سنة ١٤ م ) وبلغ من شدة ارتباط الضفتين أن كانت ممتلكاتهم في أسبانيا وفي المغرب بمثابة مستعبرة واحدة

ولما ملك القوط أسبانيا امتد نفوذهم إلى سبته . ثم جاء المسلمون فحلكوا الصفتين سنة ٧١١م . وظهر الارتباط بيمها من جديد، فسكانت أسبانيا تابعة في الإدارة لبلاد المغرب ، يممني أن الضفتين كانتا تعدان ولاية واحدة وبقيت الضفتان في أيدى المسلمين محو ٨٠٠ سنة .

وها نحن برى اهتمام أسبانيا بتوسيع نفوذها فى الريف . وليس من شك فى أسها تربو إلى استمادة جبل طارق من بد بريطانيا ، بيما تبسذل هذه جهد المستميت للاحتفاظ مهذه الصخرة ضماناً لمصالحها فى الشرق .

وأما مضيق صقلية فقد ملكته قرطاجنة بالسيطرة على جزء من جزيرة صقلية . فلماكانت الحرب البونية الأولى نمو سنة ٣٦٠ ق. م · انتزعت روما صقلية من القرطاجنيين ، وجعلت من هذه الجزيرة قاعدة حربية للقضاء على . قرطاجنة وتم لها ذلك سنة ١٤٦ ق. . م ·

ولم يمض ربع قرن على ذلك حتى أنشسأت روما مستصرة جديدة على أنقاض قرطاجنة ، نرح إليها كثير من الرومان وعمروها وبقيت مرتكزاً لقونهم ثدافع المسلمين زمناً طويلا حتى اضطر حسان بن النعان النساني إلى تحريها سنة ٨٣ هجرية – ٢٠٠٧م. وأنشأ إلى جانبها مدينة تونس.

ولما استقر ملك المسلمين في أفريقية كان من أول أهدافهم امتلاك

حمقيلة ، وما برحوا يغزونها حتى المتلكوها على يد الأغالبة في نحو منتصف القرن الثالث الهجرى .

فلما ملك النورما ديون صقاية مذلوا جهداً كبيراً للاستيلاء على الصفة الإفريقية ، وتجحوا ، في امتلاك المسمسدية مدة ، ولما صارت صقاية إلى « شار لكان » « شارل الخامس » امبراطور ألمانيا وملك أسبانيا استولى على تونس سنة ١٥٣٥م .

وما كادت أيطاليا تجمع شملها ، وتنهم باستقلالها حتى تطلعت إلى تونس الولا أن سبقتها فرنساعام ١٨٧٥م ، على أن هـذا لم يمنع تسرب المنصر الإيطالي إلى تونس ، فيبنها كان الفرنسيون فيها سنة ١٩٣٥، ٥٥ ألقا ، إذا بالإيطاليين مائة ألف أكثرهم من أهل صقلية يعيشون جماعات متعاونة محتفظ بلنتها وعاداتها ، ويكثر نسلها بشكل محيف حتى أصبحت دولة في جوف دولة . ومطالب إيطاليا في تونس معروفة من قبل أن تقوم الحرب العالمية في سبتمبر سنة ١٩٣٩ . ولعل من أسباب دخولها في جانب ألمانيا في تلك الحرب رغبتها في تملك ثونس ، ولو انتصر الجانب الذي انضمت إليه لمكان من المرجع كثيراً استيلاؤها على تلك البلاد وطرد فرنسا منها .

## بلاد المغرب

ومن أهم أجراء الحوض العربي البحر المتوسط شمال أفريقية الغربي ، وتحده الصحراء الكبرى من الشرق والجنوب ، وبحف به الماء من الشمال والغرب ، والساحل قليسل المرافيء أكثر ما فيه فجوات هلالية الشكل معرضة للرياح الشمالية التي تهب في الصيف ، وهو أكثر فصــــول السنة صلاحية للملاحة . ولاتوجد إلا فجوات قليلة على شكل أكياس تؤدى جوانها شيئًا من الوقاية للسفن . وأهم هذه المرافىء تونس وبعزرت ومجاية ووهران

والنتيجة أن شمال أفريقية النهرى يصعب التوغل فيه من ماحية البحر المتوسط . فلما أراد الغزاة الأقدمون التوغل فيه لم يجدوا من الساحل صدراً رحباً ، ثم عاقبهم الغابات التي كانت تسكثر فيه . لأن أشجارها وعشمها كانت تصيع معالم الدروب ، ولأن الأقدمين كانو يرهبون ظلام النابات ، حيث . يتمكن السكان من التربص للمارة عامة ، والغزاة خاصة .

وعاونت الصحراء كذلك فى وقاية هذه البلاد من الفزو فى الزمن القديم ومخاصة لأن الإبل لم تكن معروفة بها قبل ميلاد المسيح ، فلم يكن قطع الصحراء على ظهور الخيل بالأمر الهين فبقيت الصحراء تفصل بين السودان وبلاد المنرب حتى انبرى لها العرب، وقد نبتوا فى محراء مثلها وتثقفوا بثقافتها فذلوها لأول مرة فى التاريخ ، وعبدوها للأغراض الحربية والاقتصادية ، بعد أن .

وفى داخل بلاد الغرب تمتد جبال أطلس من مضيق صقلية إلى الحميط. الأطلسي ، وتنقسم من حيث التضاريس ثلاثة أقسام :

أولها الأطلس البحرية – وتعرف بالتل – وهي مجمّوعة سلاسل تحاذي. الساحل ومنها شعبة الأطلس الصغرى المعروفة بجبال الريف . وهذه السلسلة: رَّ تَفَعَ مِن السَّاحِلِ ارْتَفَاعًا شَاهِقًا وَلَا تَتَرَكَ بِينِهَا وَ بِينِ البَّحْرِ المُتَوْسِطُ إِلَّا سَهِلاً سَاحِلنَا ضِيقًا .

وثانيها الأطلس الصحر اوية وتمتد فى بلاد الجزائر الحالية وتنحدر انحداراً شديداً نحو الصحراء ، وتبعث بمجارى مائية قصيرة تغذى عدداً من الواحات . وبين النسل والأطلس الصحر اوية تقع هضبة الشطوط أو البحيرات الملحة وتعلو سطح البحر بنحو ٥٠٠ متر . وهى قليلة الأمطار ، ولهذا كان أكثرها مراعى وانبنى على ذلك ارتباط أهلها ببدو الصحراء أكثر من ارتباطهم بأهل الساحلي حيث الحرث والمدن .

وثالثها الأطلس الكبرى وتمتد في المغرب الأقصى .

ومنطقة الأطلس بأجمها أكثر شها بأوربا منها بأفريقية ، وفها نشأت المستمرات القديمة ، حيث فتحت الطبيعة أبواباً ، ومهدت ودياناً تسرب المستمرون بواسطتها من الساحل إلى داخل البلاد . وأهم هذه الوديان مجردة وهو مهر تونس ، وشليف وسبو ، وأم الربيع وتنسفت والسوس . أما حيث لا توجد وديان فتنحصر التجارة والمستمرات قرب الساحل . وأكبر مساحة زراعية توجد في تونس الحالية حيث قامت دولة قرطاجنة ، إذ كان المطريكني لإنبات القمع وغيره من الحبوب إلى جانب الزيتون والقاكهة .

وعند خليج قابس تندمج الجبال في هضية أفريقية ، ويظهر سهل ساخلي عرضه لا يزيد على ٤٨ كيلو متراً ، كان وما يزال طريق الهجرة والحرب والتجارة والحج بين بلاد المغرب ومصر . و بواسطة هذا النطاق امتدحكم مصر أيام الفراعنة إلى خليج سدره ، وفيه سار الفرس في القرن السادس قبل

الميلاد ، وسلكه العرب من مصر حين أرادوا فقح بلاد للغرب . أما ما يلى هذا السهل الساحل جنوبًا فصحراء رماية لا تسهل فيها الحركة ولا سيا على الجماعات السكبيرة .

وبلاد المغرب تتمتع بمناخ البحر الأبيض للتوسط ، ومطره شتوى يوافق بمو الحبوب والنلال . وبسبب الارتفاع نجده معتدل الحرارة ، ويوجد الثلج على قم بعض جباله طوال العام .

## حال البربر قبيل الفتح الإسلامي

استقر البربر فى شمال أفريقية من عهد ما قبل التاريخ . وتسعة أعشارهم. من الجنس الحامى نزحوا من الشرق عن طريق السهل الساحلي الحجاور فلبحر المتوسط ، وبقيتهم من الشقر يخلب أنهم جاءوا من شمال أوروبا عن طريق. جبل طارق .

واختلط بالسكان الأصليين أناس من الفائمين من فينيقيين و إغريق. ورومان ووبدال وقوط ، ولكن تأثير هذه الأمم الغالبة كان ضعيفاً في الجنس والهنة والتقاليد ، فقد بقي السواد الأعظم بربرياً واقتصر الأثر الأجنبي على السواحل ، كا بتي نظام القبائل سائداً في داخل البلاد تطبق كل قبيلة عرفها وتقاليدها شأن قبائل العرب، وكانوا يشهون العرب كذلك في حروجهم وجلدهم وتخشنهم ، وفي عبادة الأوثان والنجوم ، وقد اكتنى الرومان منهم، بالجزية وتركوهم تحت حكم شيوخهم ، على أن نار الرغبة في الاستقلال لم يخدد أوارها .

ولما ضعف سلطان الروم برزت شخصية العربر ؛ فلما اعتنق بعضهم المسيحية على مذهب مخالف مذهب الحكومة تحولت الحلافات الدينية حربا بين الاجناس كماكانت الحال بمصر بين الروم الملكانيين والمصريين اليعاقبة .

وكانت الحكومة في المغرب تعاقب مخالفها أشد العقاب ، وبلغ من ذلك أن أحد الأباطرة شلح ٣٠٠ أسقف وألوفاً من صغار القسوس ونفاه ، وحرم على العامة إقامة شعائر الدين كما حرم المخالفين مهم حقوقهم المدنية . ف كمان هذا الاضطهاد الديني مذكياً لنار العداء الجنسي فكثرت الثورات على الروم وتحرر كثير من العرب من نير الحكومة على حد قول ابن خلدون : « وصار محمم وراء الأمصار المرهوبة ما شاء الله من قوة وعدة وعدد ، وملوك ورؤساء لا ينالهم الروم والمفرنج بمسخطة ولا إساءة » .

على مثل هذه الحال كان العربر حين دخل العرب بلادهم فواجه العرب قبائل لا تقل عهم بداوة وبأساً ، وتمتاز بلادها عن جزيرة العرب بجبالها الشامخة ومسالكها الوعرة وكثرة وديامها الخصيبة ، مما يهي، لفدافعين عها فرصاً كثيرة للايقاع بالمنير ، حين تهب كل قبيلة للذود عن ذمارها . وكان جمهود العرب قبائل بدوية يعيش أكثرها على الرعى في هضبة الشطوط وفي الأطلس الصحراوية والكعرى ؛ ومن باب أولى في الوديان السكثيرة التي تنحدر من هذه الجبال إلى الصحراء والتي تكثر فيها الواحات .

و سبب ضيق السهل الساحلي الخصبب وصعوبة الاتصال بين أجزاء البلاد لم تقم فيها دولة كبيرة تجمع شتاتها فترة طويلة من الزمن كما حدث في مصر ، وإنما قامت فيها فى أكثر حقب التاريخ ، دويلات صغيرة متنافسة شأنهـا فى ذلك شأن بلاد اليونان حيث قامت المدن الحكومية المتفرقة قبل أن مخضم تلك البلاد للمقدونيين ثم للرومان .

وانبى على مسددا التشتت السياسى الذى أملته طبيعة البلاد أن كان السهل الساحلى الحصيب مطبح أنظار المستعمرين فى مختلف العصور . وكان بعضهم يتوغل إلى الداخل عن طريق وديان الأمهار . ولكن هذه الطبيعة بذاتها حين أطبعت المستعمرين فى البلاد طوعت لأهلها وسائل القاومة متى استطاعوا . فإذا مجزوا لجثوا إلى قنن الجبال وتحصنوا بالصحراء ، يتربصون بالمدو ، حتى إذا لاحت الفرصة خرجوا من كهوف الجبال ومخابعها العديدة بما يتمثل فى جبل أوراس ، وهرعوا كذلك من جوف الصحراء وانقضوا على المدن وأهلكوا الحرث والنسل يريدون مطاردة الأجنبي .

ويهمنا من ضروب مقاومة البربر ماحدث أيام الفتح الإسلامي ، وملخصه أن المبرب حين فتحوا مصر تحتم عليهم فتح برقة إذ كانت ملحقة بمصر بوصفها الدوقية الخامسة . فلما بلغ عرو بن العاص إلى أطر ابلس كتب إلى عمر : « إنا قد بلغنا أطرابلس وبينها وبين أفريقية تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فعل » فرد عليه عمر : « ما هي بإفريقية ولحكمها مفرقة غادرة مقدور بها » ولعله أراد أن الجيوش التي تفزوها لا مناص لها من التفرق في أقدامها الطبيعية وأنها تندر بالفازين في مكامنها الكثيرة حين يخيل إليهم أنهم امتلكوها ، وأن هؤلاء الفازين يفدرون بها اقتاماً لأنفسهم .

ومصداق ذلك أن العرب فتحوا العراق والجزيرة وقارس والشام ومصر في عشر سنين ، بيما استفرق إخصاع أفريقية ما يقرب من سبعين سنة . وأول من حاول ذلك عبد الله بن سعد والى مصر فحاربها مرتين على غير جدوى . ثم حاول ذلك معاوية بن حديج في عصر أمير المؤمنين معاوية فضاعت جهوده أدراج الرياح .

وكان عتبة بن نافع الفهرى قد قضى ربع قرن بالمنرب فرأى فى غزوة قام بها سنة ٥٠ هـ - ٧٠٠ م. أنه لامقام للعرب بأفريقية ما دام قرب صقلية يطوع لأصطول الروم استردادها من العرب كل شاهد ذلك بنفسه اكثر من مرة . وأعمل عقبة الفكر فبان أه أن من أسباب تراجع العرب عن أفريقية طول خط مواصلاتهم بيمها وبين أقريب عرتكز لهم وهو القسطاط . فاستقر وأيه على أن خير وسيلة للاستقرار بالمترب إنما هى الاحتفاظ فيها نجيش دائم ، وأن ذلك يستدعى إنشاء مدينة جديدة تسكون مقر عسكر السلمين وموطن أهلهم وتحفظ فيها أموالم .

فاختار لذلك موقعاً له ميزات عديدة من حيث الحرب والاقتصداد والمواصلات وأنشأ فيه القيروان في رقعة تمكني مزارعها لتموين الحامية ومن سميا ، بعيدة عن الساحل بحيث لا ينالها الأسطول الرومي ، وفي مواجهة جبل أوراس الذي كثيراً ما قاوم سكانه الفاتحين من قبل ، وعلى محجة القوافل محيث يستطيع الجيش العربي اذا اضطر أن يتقهقر إلى فئته ببرقة والفسطاط .

وقد أعجب كثير من الكتاب الأوروبيين نحسن بصر عقبة بالاستراتيجية

فغال أحد الفرنسيين: « لاريب أنه فى غضون عشر السنين الأولى من الفتح العربى كانت أم المعارك تدور حول أوراس ، كماكانت الحمال فى القرن السابق على الفتح أيام حكم الروم فى أفريقية » .

ومن هذا المرتكز الجديد اخترق عقبة بلاد المغرب ( نحو سنة ٦٣ ه سنة ٦٨٣ م) إلى ساحل الأطلنطى ودخل فى الإسلام أناس من البربر منهم كسيلة بن الأعز الأوربى ، ولكنه على الرغم من إسلامه ساءه أن يستصغر المرب قومه قاتهز وجود عقبة فى قلة من الجند وأثار عليه البربر وجاعة من الروم وانقض عليه فى تهوذه على نهر الراب فاستشهد عقبة وجميع رجاله . وما يزال ضريح عقبة إلى اليوم مزاراً لألوف مؤلقة من جميع نواحى المذرب .

وحكم كسيلة أفريقية خس سنين ، ومكن له فيها خلاف بنى أمية وابن. الزبير . فلما قتل عبد الله ، أرسل عبد الملك فى سنة ٧٩ هسنة ٢٩٥٩ م جيشاً لم تر أفريقية أكثر منه وجعل قيادته إلى حسان بن النمان الفسانى فرأى هذا أن اطمئنان العرب هنائك يستدعى القضاء على الحامية الرومية فى قرطاجنة وتخريب ذلك الشغر . ونقذ عزمه عساعدة أسطول إسلامى .

و مد تخريب قرطاجنة رأى حسان أن ينشىء ثغرًا على البحر المتوسط يدفع الروم إذا حاولوا تصير قرطاجنة ، واختار لفلك مكانًا إلى الجنوب من قرطاجنة به محيرة خملة تبعد عن الساحل بستة كيلو مترات ونصف كيلو متر به وحقر حسان فى البرزخ الذى يفصل البحيرة عن الساحل قناة عميقة تسير فيها.

السفن. ثم حفر من البحيرة قناة قليلة السق لاتصل فيها إلى تونس إلا الزوارق. الصفيرة. وبذلك نشأت تونس ثفراً بعيداً عن الساحل محيث يطمئن العرب. إلى سكناه غير حاسبين لإغارات الروم حساباً ، وتحميه البحيرة من أمواج. البحر و يمكن الإغارة منه على صقلية وغيرها من بلاد الروم.

إلى جانب هذا ، طلب حسانًا إلى أمير المؤمنين عبد الملك الإذن بإنشاء « دار صناعة » لبناء أسطول عربى ، فيعث إليه عبد الملك بألف من صناع. مصر الحاذقين في صناعة السفن أنشئوا دار صناعة في تونس . واستقر هؤلاء المصريون هنالك بأهلهم وولدهم وأشاعوا في النفر الجديد روحاً صناعياً عمرياً جعل تونس المنفذ البحرى إلى صقاية وسردانية وإيطاليا .

غير أن البربر رخم إسلام كثير منهم ، ورغم قضاه حسان على كسيلة الأوربي ، ظهر من بينهم زعيمة يهودية عرفت بالسكاهنة انقادت لها قبيلة جراوة المقيمة حول جبل أوراس وهو من أمنع جبال الفرب إن لم يكن أمنعها جيماً . وتغلبت السكاهنة على حسان وطاردته إلى برقة .

ولما كانت السكاهنة وقومها بدوا لايقيمون المدن وزنا قالت لهم ته الما يعلب العرب من المغرب مدنه وما فيها من ذهب وفضة ؛ وعمن إنما ريد المزارع والمراعى ، فالرأى أن نخرب هذه المدن والحصون وتقطع أطاع العرب منها ته ، وفى ذلك يقول ابن خلون : «كانت المدن والفياع من طرابلس إلى طنحة ظلا واحدا ، فخربت السكاهنة ديار المغرب ، وجاست بالقساد خلاله ، فشق ذلك على البربر ، واد أمنوا إلى حسان فأمنهم » ومعنى بالقساد خلاله ، فشق ذلك على البربر ، واد أمنوا إلى حسان فأمنهم » ومعنى

وقات أن تقرق أهل المغرب قبائل متحاسدة ، حل فريقا منهم – وهم أهل الحضر على الأكثر – على مناوأة السكاهنة ، فاستطاع حسان أن يقضى عليها صنة ٨١ ه قرب جبل أوراس . لكن حسانا مع ذلات كان قد تعلم من الحوادث السابقة أنه لاسبيل إلى إخضاع البربر بالقوة وحدها ، فسد إلى استرضائهم عامة بأن جعل منهم ١٣٠٠٠ يلازمونه في القتال ، وسوى بيمهم وبين العرب في الحقوق والواجبات . واستمال أعوان السكاهنة بنوع خاص بأن عقد لأكر أبنائها على جراوة وجبل أوراس .

وبعد هذا كله ، خرج كثير من البربر على العرب فاضطر موسى بن نصير في خو سنة ٨٩ ه أن يقاتلهم في تلمسان . فلما انتصر عليهم استأنف استرضاءهم ، فولى طارق بن زياد على طنجة ، ووسع في إدماج البربر في جيشه وخصص جرءاً كبيراً من المال الذي كان يبعث به إليه أمير المؤمنين فسكان يشترى بذلك البحز من يتوسم فيهم الجداية من أسرى البحر . فإذا أظهروا استعداداً ومواهب أعتقهم في الحال وعيهم في مراتب هامة في الجيش ، ومن الوسائل التي لجأ إليها موسى لكسب رضاء البربر اختياره جماعة من ثقات القراء والفقهاء لنشر الإسلام بيهم .

ومن ذلك الوقت صارت بلاد المفرب الجناح الأيسر لقوات الإسلام . وفى وصف هذا الانقلاب يقول مؤرخ فرنسى : « هذه نتيجة تستحق الإعجاب إذ أنه قلما محدثنا التاريخ عن استمار على وجه الكرة الأرضية وفق إلى مثل هذا النجاح » . ويقول مؤرخ آخر من غير المسلمين : « الحق أن تأثير الفاتمين الأقدمين كان مقصوراً على النطاق الضيق الخصب المجاور للساحل ، وكان من هذا التأثير أن سكان هذا النطاق وحدهم اعتنقوا المسيعية أيام الرومان والبيزنطيين ، أما فيا عدا ذلك فإن السكان لم يتأثروا تأثراً عميقاً بالحضارة الرومانية – مثلا – لأن الرومان والبيزنطيين كانوا يعيشون غالباً في للدن الساحلية .

أما صيغ جموع البربر بصيغة عربية وتحويلهم إلى نقيدة الإسلام ، وتجنيد. جند منهم يتسابةون فى مضار الفتوح ؛ فقلت معجزة الإسلام التي مكنت له. من إنشاء وطن جديد استمان به فى ارتقاء سلم الزهامة العالمية » .

ويولى عمر من عبد المزير الخلافة ، فأرسل إلى المغرب عالماً زاهداً هو إسماعيل من عبيد الله المخزومي والياً على الحرب والخراج والصدقات ، وبعث معه بعشرة من الفقياء على غراره فتضافروا وإياه على نشر الإسلام فى تلك البلاد. فاتسعت دائرته انساعاً عظها --

ورسختا قدم الإسلام فى المغرب نهائيًا بقيام دول مغربية إسلامية ، تولت الحسكم فى نواحى البلاد المختلفة . وعملت على نشر الدين وتطهيره مما على به من الخرافات وآثار الجهل . وبذلك امترج الدين والقومية امتراجا تاما عيث لم يعد يمكن فصل أحدها عن الآخر . ومن أهم تلك الدول المغربية المرابطون والموحدون .

وإنما تمددت الدول في بلاد المنرب وكثرت فيها الثورات، محكم جغرافيتها

و محكم إباء أهلها الاستسكانة إلى السيطرة الأعنبية ، كما شاهدنا ذلك فى مقاومة الأمير عبد القادر الجزائرى لفرنسا ، ومقاومة أهل ليبها للغزو الإيطالى ، ومقاومة الأمير عبد الكريم الخطال للاستعار الأسباني .

والمنظور \_ بناء على ما تقدم \_ أن تخف وطأة الاستمار الأجنبى فى تلك . البسلاد الشقيقة ؛ وأن ينقعى أمرها بقيام دول قومية فى أجزائها المختلفة . أما اجراعها من حدود ليبيا إلى المحيط الأطلسى فى دولة موحدة ، ولمدة طويلة ، فيكون من قبيل الاستثناء ، لا من أثر البيئة الجغرافية .

# الفصل آیا بع انتشار الإسلام فی الصحراء الکبری

#### والسودان الغربى والاوسط

كانت الصحراء الكبرى في عصر الجليد تقع في منطقة الرياح العكسية ، وكان يصيبها من المطر ما يكني لانشاء أنهار دائمة الجران . فلما تقيقر الجليد إلى الشهال تقيقرت تبعاً له الرياح العكسية وحل محليا في الصحراء الكبرى الرياح التجارية الشهالية الشرقية وهي هنا رياح جافة . ومن ثم عم الجفاف الصعراء تقي لقد تمني الأعوام على بعض أجزائها دون أن يحظى بقطرة من للطر ، فلا عجب أن تبقى الصحراء الكبرى مرهوبة الجانب دهراً طويلا يتخيلها الإنسان مساكن البحن والشياطين ، ولا مخاطر عاقل بالتوغل فيها حتى بعد أن دخلت الحيل مصر ثم بلاد المغرب في عصر الهكسوس ( ١٧٨٥ – ١٥٨٠ ق . م ) . ولا ريب في أن أول ما ينقر الناس من الصحراء خوفهم من الموت عطشاً .

ومن الطريف في هذا الباب ما يقصه الطبرى عن سلمان عليه السلام سعيث يقول : «كان سلمان بن داود إذا أراد سفراً قمد على سريره ووضمت الكراسي يميناً وشمالاً . فيأذن للإنس ، ثم يأذن للجن ، فيكونون خلف اللجنس ، ثم يرسل إلى الطبر

فتظلهم من فوقهم — ثم يرسل إلى الريح فتحالهم فتسير بهم ، غدوها شهر وروّاحها شهر رخاء حيث أصاب . فبينما يسير إذ برل مفازة فمأل من بعد الماء هينا فقال الإنس لا ندرى ، فسأل الشياطين فقالوا لا ندرى ، فسأل الشياطين فقالوا لا ندرى . فنضب سلمان فقال : لا أبرح حتى أعلم كم بعد مسافة الماء همتا » .

فإذا كان هذا النبي الملك المتحكم في الإنس والجن والشياطين والطير والرياح لا يستطيع أن مخطو خطوة واحدة في الصحراء حتى يعلم قبل أن يتحرك للسير المسافة التي عليه أن يقطمها قبل أن يبلغ مورد ماء جديد فكيف بسائر الناس!

وقصة سايان هذه تمثل الحقيقة الواقعة وهى ضرورة وجود المساء العمالح لشرب الإنسان والحيوان . ولما كانت موارد الماء فى الصحر اء قليلة ومتباعدة لم يكن فى الطاقة المخاطرة باجتيازها مشياً على الأقدام أو على ظهور الحيل . فلما قلل الومان الإبل من مراعى غرب آسيا إلى بلاد المغرب فى أوائل المصر المسيعى أصبح فى حدود المعقول استخدام سفينة الصحر اء لارتياد أطر افها عساها تبلغ ماء قبل أن بهلكما الغلماً .

وخاطر أناس باقتحام الصحراءكما خاطركولمبو واقتحام المحيط ، وكانت النتيجة في الحالين خيراً وبركة على بنى الإنسان : ذلك بأن الذين اقتحوا المسحراء الأول مرة صادفوا ماء أخذوا منه قدر ما يطيقون ، وبلفهم هذا الماء ماء ثانياً ، و بلفهم الماء الثاني ماء ثالثاً . وهكذا حتى تم لهم اجتياز الصحراء بعد تجارب شاقة – لمالها امتدت بهم مئات السنين .

وبالكشف عن موارد الماء في الصحراء شمخت الإبل بأنوفها حين

أحست حاجة الناس إليها ماعتبار كونها .. دون سواها .. القادرة على إطلاعهم على أسرار الصحراء وما تكنه من واحات خصيبة ومرتفعات تجودها أمطار فى بعض فصول العام فتنبت من كل روح بهيج . هذا إلى ما هنالك من مناجم للملح كان الناس فى أمس الحاجة إليها ؛ ثم إماطة المئام عما وراء الصحراء المكرى من بلاد السودان الأوسط والغربي حيث المراعى النضرة والأرض الصالحة للزراعة والهجرة .

ولم يبالغ المؤرخ الفرنسى إذ عد الكشف عن أول واحة فى الصحراء الكبرى انقلاباً لا يقل عما أحدثه ابتكار االسكك الحديدية والسيارات والطائرات.

وراليك ــ على سبيل المثال ــ بعض طرق القوافل التي تخترق الصحراء وتربط مصر وبقية شمال أفريقية بالسودان .

١ حـ من أسيوط إلى الفاشر عاصمة دارفور .

من بنى غازى ـ ثغر برقة ـ عن طريق أوْجلة وواحة كفرة إلى أبَشَر عاصمة ودائ ومن نم إلى الغاشر .

من مدينة طرابلس الغرب عن طريق مرزوق \_ عاصمة فزان \_ إلى كوكا العاصمة التحارية لإقليم برنو ، ومن ثم إلى كانو مستودع السودان الأوسط ومقر صناعته وتجارته .

من طرابلس الفرب عن طريق غدامس إلى عين صالح في واح توات .
 من مدينة الجزائر عن طريق عين صالح والبروك إلى تمبكتو .
 (م - ه أنر الموامل)

عن أغادر عن طريق تندوف وتودي وهي المركز الرئيسي لمناجم
 الملح في الصحراء إلى تمسكتو .

٧ – من تافلات عن طريق تودني وأروان إلى تمبكتو .

وما إن فتح العرب شمال أفريقية حتى اتخذت بعض قبائل البربر من هذه الطرق وسيلة للهجرة إلى السودان تستوطنه وتنشر الإسلام فيه . وأول من أسلم من أهل السودان بملكة السنفاى وذلك فى فجر القرن الحامس الهجرى وأوائل القرن الحادى عشر الميلادى إذ اعتنق ملكها وزعاؤها الإسلام ، وتقرر أن يكون اعتلاء العرش مقصوراً على المسلمين . ومن ذلك الحين صار ملك السنفاى وزعاؤها مدافعين عن الدين الحنيف حريصين على نشره .

ومن القبائل البربرية التي هاجرت إلى السودان أناس خالطوا السودانيين الزراع وصاهروهم ، ونشأ عن هذه المصاهرات جيل قوى عظم نقوذه فى السودان واشتهر منه جماعة سموا أنفسهم فُلبى وأطلق عليهم جيراتهم نحو مائة اسم أكثرها ذيوعاً فلا وفلانى .

وقبائل فلبي بعيدة الصوت في السودان الأوسط ، يقيمون جماعات متفرقة في حوض نهر النيجر الأعلى ، وينعمون بحيساة رعوية في سلم واطمئنان . ويرى بعض الباحثين أنهم أذكى القبائل الإفريقية . وبما زاد في نفوذهم ظهور عالم ورع من يينهم يسمى الشيخ ه عثمان دنفديو » أعجب بالدعوة الوهابية خباب على السودانيين تعظيم الأولياء وشرب الخر وفساد الأخلاق . وفي سنة خباب على السودانيين تعظيم الأولياء وشرب الخر وفساد الأخلاق . وفي سنة اردياد نفرة في مملكة وثنية مجاورة الفلبي كان من أغراضها وقف ازدياد نفوذ الفلبي في أرجائها . فحز ذلك في نفس عثمان ونادى بالجهاد كالتف

حوله جماعة من الفرسان . ولما كانت الأرض هنالك منبسطاً جد صالح لمناورة الخيالة ، انقض غان وجيشه على الوثنيين والمسلمين على السواء . فلم تمض إلا مدة يسيرة حتى انصلح حال المسلمين وأسلم الوثنيون . و بذلك ساد الدين الحنيف لأول مرة في وسط أفريقية وفي غربها . وفي سنة ١٨٠٥ أنشئت مدينة سُكوتو . واغذها عاصمة روحية ومدنية .

وتم له الاستيلاء على جميع أرض الحوصة قبل وقاته سنة ١٨١٦ ومدخلفاؤه من بعده سلطان الفلبي إلى ه ادماوه » شرقاً وإلورن فى بلاد يوروبا غرباً ؛ واحتفظوا بهذه السيطرة طوال القرن التأبع عشر .

ولو لم يكن للفلبي فضل إلا نشر الإسلام وتوضيح معتقداته بين الحوصة لكفاهم فلك خراً : ذلك بأن الحوصة \_ كما يصفهم الرحالة والمبشرون مد قوم تجار هادشون ينقلون سلمهم مسافات شاسعة ، وتمتد رحلاتهم من ساحل غانة إلى القاهرة . وبلغ من أثرهم أن صارت لنتهم اللفة التجارية لأهل السودان الغربي قاطبة . ومانتشار لفة الحوصة انسعت دارة الدعوة إلى الإسلام حتى شكا المبشرون المسيحيون من أن الإسلام يحل حيثا حل الحوصة .

وكان قيام الإدارة البريطانية سنة ١٩٠٠ فى نيجبريا فى مصلحة الدعوى يلى الإسلام ، إذ أصبح مسلمو الحوصة يستطيعون الاتصال بالقبائل الوثنية التى كانت إلى ذلك الحين تحرم تسرب المباديء الإسلامية إلى مواطنها . وإلى جانب ذلك كان المسلمون يلزمون المدن الكبيرة المسورة ، فلما استنب الأمن بوجود البريطانيين سكنوا القرى إلى جوار مزارعهم فاتسع أمامهم حيدان نشر الدين . وساعد تجنيد المسلمين في نيجيرها على نشر دينهم لأن الجنود الوثنيين الجدد. يمتنقون الإسلام فراراً من سخرية الناس سهم ، وحرصاً على اكتساب الاحترام. الذي يتمتع مه الجنود من المسلمين • ومهسدة العوامل وأمثالها عم الإسلام. نيميرها الجنوبية .

وفى غضون القرن الرابع عشر الميلادى انتقل عرب التنجار من القسم الجنوبى من بلاد نونس وانتشروا فى برنوو « وداى » وبلغوا دارفور : وأعجب ملك دارفور الوثنى برجل منهم يسمى أحمد فاتخذه مستشاراً ووفق أحمد إلى إدخال إصلاحات اجباعية واقتصادية وإدارية حارت رضاه الملك والسكان جيماً فتعلق به الأهلون إلى حد حمل الملك على ترويجه من ابنته وتعيينه ولياً لمهده وملكا لدارفور من بعده . فبقى عرب التنجار أمحاب النفوذ فى تلك البيره إلى اليوم .

ولم يحل دون توغل هؤلاء العرب وأمثالهم إلى ما يلى تلك البلاد جنوبًا إلا الفابات الاستوائية الرطبة التى لا تصح فيها أجساميم ، ولله در عمر بن الخطاب.. إذ يقول: « لاتصلح العرب إلا حيث تصلح إبلهم » .

ولما أغار بنو هلال على بلاد المنرب في القرن الخامس الهجرى والحادى. عشر الميلادى ، هاجر أناس من العربر إلى الصحراء والسودان فوجدوا السلمين محاجة إلى الإرشاد . فانعروا لهذه المهمة فلما لم بجدوا إقبالا ، اعترل أحدهم وهو عبد الله بن يس في جزيرة في مهر السنفال وانقطع للعبادة وكثرة تلاميذه . فلما بلغوا ألقاً خرج مهم للجهاد سنة ١٠٤٢ م وسماهم المرابطين نسبة إلى الرباط. وهي الخلوة التي اتخذها في جزيرته بنهر السنفال فسكان ذلك أصل دولة المرابطين. وكان انتصار المرابطين كافياً لإقناع قبائل الصحراء بأن الإسلام سبب انتصارهم فأقبلوا يعتنقون هذا الدين الكفيل بالنصر ، فاندفعت القبائل الوثنية إلى راية المرابطين باعتبار كونها تمثل الدين والقومية في آن واحد.

وكان هؤلاء المتحسون يحتلطون بالسكان حيثًا نزلوا ويصهرون إليهم ويقنعون أصهارهم باعتناق الإسلام ، وما يزالون يوسعون ميدان عملهم حتى يكثر أتباعهم فينشئون المساجد والمدارس ، ويعنون بتعليم أبناً الزعماء وبربونهم على النيرة على الإسلام ، حتى إذا ترعموا قبائلهم استخدموا نفوذهم في هداية هذه القبائل بأسرها إلى الدن الحق .

وكان من أثر ذلك إنشاء مدينة تمبكتووهي على نحو ستة كيلومترات ونصف من مهر النيجر وتتصل به بقناة صالحة الملاحة أثناء الفيضان . ومهذا الموقع الموفق تمدفقت عليهاكل غلات المراعى والمزارع فى السودان الغربى إذكانت ملتقى الطرق كما رأيت .

ومن ثم وجد التجار المسلمون فيها محطة متوسطة يسهل التنقل منها إلى جميع أنحاء السودان الغربى ونشر الإسلام فيه محيث صارت بمبكتو العاصمة الدينية والتجارية في تلك الأصقاع .

وزاد فى انتشار الإسلام خروج المسلمين من أسبانيا : ذلك بأن الذين طردهم الأسبان انطلقوا فى طرق قوافل الصحراء يطلبون أرضاً طيبة . فلما نزلوا السودان جنوا فيه رمحاً مادياً كبيراً ، وجنوا رمحاً أبقى منه هو نشر الإسلام بين زبوج ذلك الإقليم وكانوا إذ ذاك يأكلون لحم البشر ويقربون لأوثامهم القربان من ينه الإنسان .

وحيثًا حلت هذة الجاعة الأسبانية ومن رافقها منأهل المغرب تجلت حاستهم. لنشر الدين بين الشعوب التيأقاموا بين ظهر انبها ، ثم بين من جاورها من الشهوب. الوثنية الأخرى .

واستولى هؤلاء الأسبان والمفاربة على تمبكتو وغيرها من بلاد المندنجو . وهاجر هؤلاء فنزلوا إلى الشمال من سيراليون وشرعوا ينشئون المدارس يعلمون. فيها اللغة العربية والدين الإسلامي وما يرتبط بهما من الثقافة . وعنوا بنوع خاص يتعليم جيرانهم أن المسلم لايباع رقيقاً .

وتعترف الشركات البريطانية بأن دخول المندبحو إلى سيراليون رفع أهلها إلى درجة مجمودة من الحصارة والأمماد والأمن ، وأنه كان من نتائج مساعهم زيادة سريعة في عدد السكان ، وأن الذين تعلوا في مدارس المندبجو يزدادون بروة و نفوذاً في الجهات المجاورة لحم ، وينشرون قدراً عظما من تعاليم ديمهم وقوانينهم المبينة على القرآن . ويحتم إحدى هذه الشركات اعترافها هذا مالشكوى إلى البرلمان البريطاني بقولها : « يظهر أن دين الإسلام سوف يفشو في كل هذه الأقاليم حتى يعم مستعمرة سيراليون ، وينتشر مع الإسلام تلك المزايا التي تنصره على خرافات الزيوج . وقد أمر البرلمان البريطاني بطبع هذه الشكوى.

## الفصلالثامن

انتشار الإسلام في شرق أفريقية

كان العرب من معين وسبأ وحمير على اتصال دائم بساحل أفريقية الشرقي ،. وكانو بجلبون من تلك الأنحاء سلماً مهمة لعل أعظمها قيمة الذهب والعاج والرقيق . وقد أثبتت البحوث الحديثة أن العرب أدركوا منذ تلك العصور القدمة أهمية موقع زُنزبار فأتخذوها نخزنًا لسلمهم ومنها توغلوا في داخل القارةِ إلى البحيرات الكبرى . ويستدل علماء الأجناس من ملامح السكان في إقليم محيرة فكتوريا على أن نوغل العرب في تلك الناحية حدث من زمن بعید .

وجاء الإسلام فزاد هذا الاتصال بفضل هجرات متتابعة أهمها أن قيام الدولة العباسية أدى إلى نفور بني أمية ومن يتصاون سهم من الإقامة قريباً من العباسيين . فقر عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس . وآثر غيره انتجاع سقطرى بحيث يكون بعيداً عن متناول العباسيين . ولم يمض إلا زمن ىشم ق أفريقية.

وتلاهذه الهجرة القرشية هجرة جاءت من جنوب بلاد العرب وأخرى من الجنوب الغربي لبلاد فارس وهانان الهجرتان نزلتا بالساحل الشرقي من أفريقية وتسكونت على أثر نرولهما سلطنات إسلامية صغيرة وعظم على أثر ذلك شأن مقدشو وبمبسة وكلوة . وما زال النفوذ الإسلامي ينتشر حتى بلغ سُفاله قبيل إغارة البرتفال . وبقيت هذه المستعمرات العربية تقاتل البرتفال ما ينيف على ١٥٠ سنة . و انتهى هذا النصال بانتصار البرتفال بقضل سيادتهم االبحرية في تلك الجهات .

وإذ ذاك أبي العرب الخضوع لهؤلاء الأوروبيين واحتمال استبدادهم وسوء إدارتهم ، فحمل كل منهم أهله وكل منقولاته واتجه إلى داخل القارة مؤثراً مواجية الوحوش المفترسة والسكان المتربصين على احتمال الضيم .

و اختلط هؤلاء الماجرون بأهل البلاد و انتهز زعماء السكان وملوكهم وجود هؤلاء المتحضرين فى بلادهم فانخسسندوا مهم مستشارين و إداريين كانوا دعاة للدين الإسلامي فى هدوء ورزانة فأضاءوا بذلك القارة المظلمة . وفى ذلك يقول السير توماس أرنولد : إن الشيخ المسلم يحيط به عدد من الأتباع أكثر بمن محيطسسون بالمبشر المسيحى ، وذلك على الرغم من قلة مجهود المسلم .

أما البرتغاليون فسرعان ما نسوا أنهم كانوا دعاة المسيحية ، فانقلبوا حربًا على الأهلين وعاملوهم بالقسوة وتحكفو ل على تجارة الرقبق فانقضى عليهم قرنان من الزمان (سنة ١٩٠٣ – سنة ١٧٠٣) لم يعملوا شبئًا يذكر لمصلحة السكان، كما يشهد بذلك الأوربيون أنفسهم إذ يقولون إمهم شجعوا تجارة الرقيق وأسرفوا في تقتيل الأهلين ونشروا شرب الخمر وأخفقوا في التبشير بالمسيحية

ولما ضعف شأن البرتغال انقض عليهم سلطان مسقط بين ١٧٣٠ و ١٠٥٠ عائد على منهم جزيرة زنربار والساحل المواجه لها وما يليه جنوبا إلى رأمرى داخادو . ويشهد الأوربيون بأن عودة زنربار إلى أيدى العرب جعلتها مقتاحا لداخل أفريقية ، على حد قول أحدهم : « مهما تكن وجهتك في داخل البلاد فلا مد من الابتداء من زنربار » وعبر العرب عن ذلك بقولمم : « عند ما ترمى في زنربار ، قص كل أفريقية إلى البحيرات الكبرى » .

وإذا كان بعض هؤلاء المسلمين قد أعماهم الشره فاشتغلوا بتجارة الرقيق . وبالتالى رغبوا عن نشر الإسلام لأنه يحرم بيع المسلم ، فقد وجد إلى جانب هؤلاء ألماس متحمسون لديهم ، جعلوا ينقذرون الأهلين من الضلال بمزاملتهم بقسد تعديل طرق معيشتهم ، وتزوجوا منهم فرفعوا مستواهم الاجتماعي .

وعكن بعض هؤلاء المتحدين من الاتصال بملوك تلك البلاد وأقنموهم باتباع الشريمة الغراء بعد أن كانوا يسارون أهبواهم الجامحة .

فلما تنبهت أوربا إلى حاجتها لمستعمرات في أفريقية وهبت تتنازع على القسامها في القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين أشأ الإنجايز والألمان السكك الحديدية من دار السلام على الساحل إلى بحيرة تنجانيقا ومن ممبسة إلى السواحل الشرقية من محبرة فكتوريا ومحيرة إبراهم التي سميت بعد ذلك ببحيرة تشوجا . وكذلك عبدوا الطرق وسيروا البواخر في الأمهار كما أمكن ذلك . فاستغل العرب هذه الوسائل الحديثة للدخول في قلب القارة واتخذ منهم الأهاين والإنجليز معلمين وموظفين وشرطة وجنداً إذ وجدوهم أصلح لذلك من الأهاين وبرائع من تفضيل الإنجليز في كنيا المسلمين أن كانوا يوزعون

المصاحف على الأهلين ويقاومون التبشير المسيحى لأنه يفسد أخلاق السكان . وأيقن الأهلون أن الإنجليز يؤثرون المسلمين بالوظائف والكرامة فأقبلوا على الإسلام بحيث كانت قرى بأكلها تعتنقه في يوم واحد .

وفى سنة ١٨٦٠ قرر الإنجليز فى نتال زراعة قصب السكر وبان لم أنه لا عمكن استفلال مزارع القصب باستخدام عمال أوربيين بسبب ارتفاع أجورهم ، وأن المهال من أهل البلاد ليسوا من المهارة نحيث يقومون سهذه الزراعة ، وأنه لا يمكن تعليمهم هذه المهنة فقرروا استدعاء أناس من أهل الملايو وأهل المند للنهوض مهذه الزراءة فى نتال ، يعملون بعقود لمدد محدودة ، على أن يعملون بعقود لمدد محدودة ،

إلا أن هؤلاء المال ما كادت تنتهى عقودهم حتى وجدوا أن من مصلحتهم البقاء بتلك البلاد فاستقروا بها على اعتبار أمهم مواطنون أحرار و واحترفوا الأعمال التجارية والمهن الدقيقة وانتشروا في اتحاد جنوب أفريقية وزاد عددهم أضمافاً مضاعفة مهجرات جديدة أكثرها من الهند وغيرها من دول آسيا

وهؤلاء المسلمون نشروا ديمهم بين السكان الأصليين ، ورحب هؤلاء السكان مهذا الدين، فأصبح فى المدن الكبيرة وفى القرى جماعات مهمة من المسلمين لا تغتأ تنشر الدعوة الإسلامية فى تعقل وهدو. بما حمل المبشرين المسيحيين على الشكوى منهم . وعبر عن ذلك المبشر الأمريكي زويمر بقوله : المسيحيين على الشكوى منهم . وعبر عن ذلك المبشر الأمريكي زويمر بقوله : وإن مدينة الرأس بها مالا يقل عن ٣٣ مسجداً ، وإن الكتب الإسلامية ترجت إلى لغة الزولو وغيرها من لذات السكان الأصليين . ٥

## الف*صل لناسع* فتح المسلمين لبلاد الأندلس<sup>(۲)</sup>

رأينا أن شبه جزيرة إيبيريا كانت في غابر الأزمان متصلة اتصالا ثاماً ببلاد المغرب، وأن جبال الأطلس في بلاد الريف كانت هي وسييرا نقادا(٢) ساسلة واحدة قبل أن بجرى الماء بين المحيط الأطانطي والبحر الأبيض المتوسط في المعيق الذي كان يعرف قديماً باسم مجر الزقاق، والذي يسمى الآن معيق جبل طارق، وهو معيق قايل العمق كاعلت.

وما يزال جول طارق في أسبانيا وجبل موسى في الريف يكادكل منهما يمد يده عبر المعنيق تسكريماً لتلك الصلة التي كانت تربطهما منذ حقبة لا تعد قديمة بالقياس إلى التاريخ الجيولوجي .

ويقص علينا الأمبر شكيب أرسلان ما عاينه من أن شكل الأرض فى الجزيرة الخضراء وطنجة وجبل موسى وسبتة واحد ، وأن المضيق لم يعزع من

<sup>(</sup>۱) هذا هو الاسم العربي لشبه جزيرة لمبيريا ولم يسم عن أحد قبلهم . وأصله غير معروف ، وربما كانت هناك صلة بينه وبين قبيلة الوندال - ويسميهم ابن خلدون القندلس - التي أنامت بالفسم الجنوبي من هذه البلاد نحو عشرين سنة . ولما انحص نفوذ العرب في مملكة غرناطة اقتصى اسم الأندلس عليها .

 <sup>(</sup>۲) أساه العرب جل الثلج أو جبل شلع . ومعى نفادا في الأسبانية نلوج هطالة .
 وأعلى قة فيه مولاى حسن وتبلغ ٢٥٠٠ متر وكلة سييرا في اللغة الأسبانية معناها المنفار
 وسموا به سلسلة الجبال لاتها تشبه في تعاقبها أسنان المنشار . وقد تعلق بها عمرب أسبانيا
 شارة وجمعوها على شارات ،

كل من الشطرين وحدته الطبيعية مع الآخر ؛ ويحدثنا بما سمعه من وجود نوح من الفردة قديم يسكن فى برية جبل طارق وجبل موسى على السواء ، وأنه لا وجود لهذا النوع فى غير هذين الموضعين .

وهذا الاتصال الطبيعى بين شبه جزيرة إببيريا وإفريقية يقابله انفسالها عن بقية أوربا انفسالا بكاد يكون تاماً ، وذلك بقيام حاجز منيم هو جبال البرانس (1).

وهذه الجبال تمتد بين فرنسا وأسيانيا من ساحل البحر المتوسط إلى ساحل المحيط الأطلنطى ، ويباغ عرضها ١٤٥ كيلو مترا وتسمو بعض قممها إلى ٣٠٠ متر . ولا يكاد يضير هذا الانفصال وجود شعاب ( ممرات ) عبر تلك الجبال هي عبارة عن تقابل الوديان التي تنحدر من أعاليها إلى الشهال وإلى الجنوب . ويسمى كل ممر من المعرات التي في القسم الأوسط بورت يمنى باب (٢)

وهذه المرات الوسطى أشد وعورة من مثيلاتها الواقعة فى طرفى السلسلة . على أنه حتى هذه المرات البحانية تنيح للمدافعين؛ عن أسبانيا فرصاً للايقاع بأعدائهم . ومن ذلك أن شرلمان دخل أسبانيا سينة ١٦٦ ه - ٧٧٨ م ريد النضاء على دولة بنى أمية نيها . فلما منى بالقشل واضطر أن يعود أدراجه اختار عمراً قريباً من النهاية الغربية لجبال البرت يسمى دونسقال المحرودي . Roncesvalles

<sup>(</sup>١) هذه التسمية مأخوذة من Pirineos ومن أسمائها عند العرب الحاجز .

 <sup>(</sup>۲) من هذه التسمية سمى العرب جبال البرانس يجبال البرت وجمعوها على برتات.
 مع علمهم بأن معناها أبواب وأن المراد حاوق الجبال .

وهنالك حيث الجبال والفابات صمم مسيحيو مقاطعة باسك و يدعوهم. السرب البشكنس \_ على الانتقام من أعدابهم الإفرنج ؛ فوضعوا لهم كيناً في أغوار الجبال ، وانتظروا حتى إذا مرت مقدمة الجيش ، انقضوا على المؤخرة \_ وكانت بطيئة الـ ير محملة بالأثقال \_ فاستأصلوا رجالها .

وتما يدل على ثبات العوامل الجنرلافية أن هذا المعر بذاته هو الذى سيسلسكه العرب حين يريدون غزو فرنسا لأول مرة وهو بعينه الذى سلسكه الجيش الإنجليزى . الذى تعقب قواد نابليون سنة ٩٨١٣ .

وسبب هذا الانفصال عن بقية أورباكانت إببيريا أكثر اتصالا ببلاد المغرب منها بأوربا في الجنس والتاريخ : أما الجنس فإن أقدم من عرف من سكانها قوم من الجنس الحامى يسمون الإببيريين يشهون الدبر سكان بلاد المفرب في كثير من صفاتهم الجثانية وفي عاداتهم وتقاليدهم . وأما في التاريخ فقد تقدم لك أن من ملك إحدى ضفتي مضيق جبل طارق لا بدأن مجاول امتلاك الضفة الأخرى .

وأهم ميزة في سطح إيبيريا بعد جبال البرت وسييرا نقادا إنما هي الهضبة الوسطى المدوفة باسم مسيتا Mesets وتشغل أكثر من نصف المساحة ؛ ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر من ١٩٠٠ متر إلى ٩٠٠ وتكاد الجبال تحف بها من جميم بواهمها : فإلى الشبال منها توجد جبال كنتعربان وهي امتداد لجبال البرت ما يزال منربا حتى الزاوية الشبالية الغربية من شبه الجزيرة محترقا إقليم أشتورش. (استورياس) وإقليم جليقية (جاليسيا) حيث ياتوى إلى الجنوب فيصل إلى مهر دورو و بذلك يغلق السهل الساحلي الغربي من ناحيته الشمالية .

ويلى ذلك سلاسل أخرى لا صقة بالهضبة من ناحية الغرب وفاصلة بينها،

و بين السهل الساحلى الغربى . وما تبرح تستطيل حتى تتصل بسييرا مورينا التى تفصل المضبة عن سهل الأندلس ، والتى يجىء بعدها سلاسل جبال مرسية وغيرها فتحول بين الهضبة وبين السهول الساحلية للمروفة باسم مرسية وبلنسية وقطالونية (كتالونيا) وحوض نهر إبره (إبرو).

ولم تكتف الهصبة ، بعد ارتفاعيا عن السهول وعزلتها عنها ، بأن تبقى مستوية السطح فتكون بذلك على نسق واحد ، بل سمحت لسلستين من الجيال أن تجعلا مها ثلاثة أقسام . فأما السلسة الأولى فسيرا جوادراما (1) . وهذه الجبال تسير من وادى إثر من اتجاه جنوبي غربي إلى أن تبلغ ساحل المحيط الأطلنطي وتعزل قسيا كبيراً من الهضبة ناحية الشيال . وأما السلسلة الأخرى التي تخترق الهضبة فأشهر أسما عليها طليطلة .

ومن هذا بتصح لك أن شبه جزيرة إبييريا منعزلة عن غيرها نسبب إحاطة الماء وجبال البرت بها، وأمها بذلك إقليم جغرافي متميز عما سواه كل المميز فكان المنتظر أن تصلح لجمع شمل الشعب الذي يعزل بها ؛ لكن هذه الوحدة قد حال دومها نوزع السطح بين هضبة عالية مسورة بالجبال ومنقسمة على نفسها ، و بين سهول ووديان عديدة تفسلها سلاسل جبال تموق الاتصال وتبادل السلم والأفكار ، وليس بها موقع متوسط كموقع القاهرة والخرطوم تصله الطرق الطبيعية بأيحاء القطر المختلفة وتلتق فيه مصالح الشعب وثقافته .

وبسبب انعزال أجزاء أيبيريا بعضها عن بعض عاش أهلها من أول الأمر عيشة القبائل المتفرقة وباعدت العصبية القباية بين هذه المجموعات. ولم يخفف

<sup>(</sup>١) يسميها العرب وأدى الرملة ويطلقون عليها اسم جبال الشارة .

من أثر هذا التباعد نزول شعوب أخرى كالفيليقيين والإغريق والقرطاجنيين ، لأن هؤلاء المستعمرين اكتفوا باقتطاع جزء من البلاد استقروا فيه حيناً ثم جارا عنه دون أن يفكروا في جم شمل الشعب. فبقي السكان وحدات صفيرة شأمهم في ذلك شأن الدر والإغريق القدماء.

فلط تمكن الرومان من طرد القراطاجنيين من أسبانيا سنة ٢٠٦ ق م . بذلوا جهود الجبارة لتوحيد أجزاء إبيبريا ، فقاومهم أهلها طوال قرنين من الزمان وأظهرت الوحدات الحيلية ضروبا نادرة من البعلولة في الدفاع عن أوطامها الخاصة وعزم المحدودة ، وكان من الطبيعي أن تجيء أشد المقاومة من أهل الشهال والشهال الغربي حيث جبال العرت وجبال كنتريان وحيث النابات الكنيفة والعرد القارس ، وحيث يقيم من قديم الزمان البشكنس ( الباسك ) وأهل اشتورش والجلالة ( سكان جاليسيا ) .

ولم يكن نضال مثتى عام كافياً لإخصاع هذه القبائل الشديدة المراس، علم يجد الرومان بداً من نقل كثير منهم من هذه المواطن الوعرة إلى السهول الساحلية في الجنوب الشرق.

وظهرت هذه الوطنية المحلية بعد ذلك بثمانية عشر قرنا حين صمم نابليون على امتلاك إيبيريا ، فدخل أسبانيا سنة ١٨٠٧ وحشد فيها أكثر من مائة ألف من خيرة جنوده يقودهم عباقرة الحرب من قواده ، وحضر هو بنفسه يستنهض الهم .

فى تلكُ الآونة أحس أهل أسبانيا أن من العــار خضوعهم للأجنبي ، خارت الوحدات الححاية بالمدو . وكان أولها ثورة عليه أهل اشتوزش أولئك للذين شتت الرومان أسلافهم فطبعتهم البيئة على غرار هؤلاء الأسلاف. وحاكت وحدات أخرى اشتورش وجمات جماعات المتطوعين من كل وحدة تنقض على الفرق الفرنسية فى الوديان كما لاحت الفرصة يقتلون ويسلبون ويقطعون خطوط المواصلات، فإذا تكاثر عليهم العدو أسرعوا إلى قن الجبال حيث لا يستصيع الجيش الفرنسي تعقيهم.

ومع أن نابليون ورجاله أتوا بالمجب المجاب فقد عجزوا عن قهر هذه الجاعات حتى عد المؤرخون أن ثورتها كانت من أكبر عوامل سقوط نابليون .
ولا ترال الموامل الجغرافية إلى يومنا هذا تعمل على تفريق أهل إببيريا ؛ ومن ذلك أن انعزال السهل الساحلي الغربي عن الهضبة الوسطى وعن جليقية كارأيت أدى إلى قيام دولة منفصلة في هذا السهل هي دولة المرتفال . وساعد على هذا الانفصال أن مهر دورو ومهر تاجه عندما مهيطان من الهضبة بجريان في السهل ، على حسورة خانقين عميقين لا يصلحان أداة اتصال بين السهل والهضبة .

وزاد هذا الانفصال توكيداً أن الطرق الطبيعية في السهل لا نسير من الشرق إلى الغرب ، بل هي على العكس تمتد من الشيال ومن الجنوب وتتجمع حول لشبونة . ولهذا السبب ، ولوقوع هذه المدينة على مصب بهر تاجه وهو مصب يتسع \_ كما يقولون \_ لإيواء أساطيل أوربا كلها ، اتخذ البرتغاليون لشبونة عاصمة لبلادم .

وباستقلال حــذه الدولة عن بقية ايبير ما ، استطاعت أن تعمل لحسامها الخاص ، فانتزعت بقية السهل من أيدى العرب ، واستغلت موقعها البحرى وثغورها الجيدة في إنشاء أسطول لم تقنع منه بالدفاع عن نفسها ، بل استخدمته في الاستيلاء على سبتة سنة ١٤١٥ أي قبل خروج المسلمين من أسبانيا . بسبعة وسبعين عاما .

وبهذا الأسطول بدأت سلسلة الرحلات الكشفية التي كان التصد الأول منها تطويق المسلمين ، والتي حققت آخر الأمر ، ما يقرب من هذا القصد بوصول فاسكودى جاما إلى الهنسد سنة ١٤٩٨ ، وما نشأ عن ذلك من القضاء على تجارة المسلمين من مصريين وعرب ، ثم محاولة مض البرتغاليين التحكم في الحرمين الشريفين .

ومن أثر البيئة فى حياة أسبانيا أن الأسبانى من أهل قشتالة مثلا يكاد يعد الأسبانى من أهل الأندلس أجنبياً عنه ؛ ومنه أن بأسبانيا اليوم ٥٠٠٠ قرية لا توجد مسالك طبيعية يمكن تسبيتها طرقاً تصل إحداها بالأخرى أو تصلها ببقية البلاد .

ومن أثر البيئة أن السكان لاحظوا أن الرياح الغربية إذا هبت على الهضبة أسقطت أمطارها على سفوحها الغربية ولم يصل إلى وسطها من المطر إلا القايل ، وأنها بذلك لا تعم عناخ غرب أوربا ولا بمناخ البحر المتوسسط ، بل تقاسى مناخا قاربا شديد الحر في السيف قارس البرد في الشتاء وأنها بالتالى قاحلة في الجلة يتجرد قسم مها من النبات . ومن أجل ذلك هجروها ، وبنوا المدن على السواحل الشرقية وفي السهول المجاورة لها ، وهي أقاليم نتمتع بربيع يكاد يستمر طول السنة . وآروا الجنوب كذلك لأنه رغم تعرضه الرياح الحارة التي تهب من أفريقية ، مزدهر كثير المياه صالح المزراعة . ولا حظ الحارة التي تهب من أفريقية ، مزدهر كثير المياه صالح المزراعة . ولا حظ

الأسبان أن هذه المدن بعيدة عن الترسط في بلادهم ، محيث لا تصلح واحدة مما أن تكون عاصمة ، واضطروا إلى اختيار مكان يتوسط البلاد ولو كان على الهضية الباردة القليلة الماء القاحل أكثرها ، وآثروا أخف الأضرار باختيار هجريط ( مدريد ) ، لوقوعها في مفترق الدروب التي مخترق جبال وادى الرماة ( جوادراما ) .

وبعد هذا التهيد الله على على أن الطبيعة يسرت إبيريا لنشوء وحدات منمزلة بعيش أهل كل منها أنا تعيش القبيلة ، و بخاصة من حيث الاعماد على رجالها في الدفاع عن كيامها ، والتفاني في الدود عن استقلالها - نعجب السهولة التي بها استولى المسلمون من عرب وبربر على هذه البلاد : لكن هذا العجب يتلاشي إذا علمنا أن الحواجز الطبيعة المذبئة فيها ، من شأتها أن تجعل التوغل فيها صعباً ، وأن تهيى الدافعين عنها فرصاً كثيرة ، ولكنها لا تدفع بنقسها جيشاً يتحرق شوقا الغوز عنير الدنيا والآخرة .

أما لمـاذا لم يستغل أهل إيبيريا بيئتهم فى وجه المسلمين كما استفارها فى وجه الرومان من قبل ، وفى وجه شرلمان ونابليون من بعد ، فمرده إلى أسباب كثيرة أهمها ما يأتى :

أولا - أن القوط حين كانوا شعبًا محاربا دخلوا شبه الجزيرة وطردوا منها الوندال والروم واستقلوا بها منذ سنة ٤٨٤ م ، وبقيت فى يدهم أكثر من مائتى عام . وكان يرجى منهم ، وقد تنصروا ، أن يصلحوا ما فسد من أمرها . لكنهم لم يمتزجوا بالسكان الأصليين بحيث يصيرون وإياهم شعبا واحداً ، بل عاشوا فئة فأنة بذاتها منها الملك وجيع أشراف الملككة ، واختصوا أنفسهم

. بامتلاك الضياع الواسعة ، وحرموا المصاهرة بينهم و بين الأهلين ؛ كأنما كانوا من طينة غير طينتهم وكأنما كانوا حامية عسكرية في بلد أجنبي .

وكان بجب عليهم — والحالة هذه — أن يحتفظوا محيويتهم ، وأن يقضوا فراغهم فى التدرب على فنون الفتال كى يستطيعوا إخضاع ثورة داخلية إن حدثت ، أو يردوا عدواً إن تجرأ أحد على مفالبتهم ، وللكنهم سرعان ما نسوا مهنة القتال الشريقة . وانفسوا فى الترف والشهوات الدنية ، وعولوا على الأهلين فى ترويدهم بكل ما يلزم لهذه الشهوات وذلك الترف

وكان الشعب من تحتهم طائفتين منفصلتين ، إحداها طائفة العبيد وأحلاس الأرض أو قل أرقاء الضياع . وكان للسيد على العبد حق الحياة والموت بمنى أن القانون والعرف لايمنعانه من قتله متى شاء ، ولا من تعذيبه بما يريد و وكان أحلاس الأرض يلزمون ضيعة سيدهم يزرعونها مسخرين لا يفارقونها حياتهم وينتقلون معها من مالك إلى ملك . ولم يكتف منهم السادة القوط بذلك بل حتموا عليهم ألا يتزوجوا إلا برضاء السيد ، وأنهم إذا أصهروا من ضيعة أخرى قسمت ذربتهم بين صاحى الضيعتين .

والطائلة الثانية كانت تسمى الطبقة المتوسطة وأفرادها سكان المسلمان الأحرار . وقد لاقت هذه الطبقة من ضنك العبش ماكان شراً بما يلاقية المبيد : ذلك بأن عب الضرائب كان يقع عليهم فهم الذين يدفعون الأموال ليبشرها الأغنياء في لذائذهم .

وزاد الحال سوءاً أن رجال الدين الذين كان يرجى منهم الأعد بيد الضعفاء على نحو يقر مهم من خطة المسيح عليه السلام ، انتهزوا فرضة تنصر القوط وانصياعهم للسكنيسة وأوغلوا فى السيطرة على أمور الدين والدنيسا يـ واقتنوا الضياع الواسسة ، وصموا على إعقائها من الضرائب أسوة بضياع. الأشراف وأرهقوا عبيدهم وأحلاس أراضهم بالعمل، وأمعنوا فى القسوة عليهم .

ولما عظمت ثروتهم وتضاعف نفوذهم تطلعوا إلى السيطرة على سياسة اللهولة حتى غلب نفوذه على نفوذه الأشراف وصار أكثر الأم والنهى إليهم . وظهر ذلك فى اضطهاد اليهود - وكانوا فئة كبيرة المدد موفورة النشاط - وحاولت الكنيسة تنصيرهم بالمنف وللطاردة ، وخيرهم الملوك بين التنصر والذي والمحسسادرة ، فاعتنى النصرانية كثير منهم كرها ورياء ، ثم توالت عليهم المحن فلجئوا إلى التآمر مع بنى جنسهم فى بلاد المغرب ودبروا الثورة ، وذلك قبل الفتح الإسلامي بسبع عشرة سنة فقط . فلما كشف عن المؤامرة سنة ١٦٠ تقرر نزع أملاكهم جميعها وتسليمها إلى المرش ، كا تقرر أن يهبهم الملك عبيداً لن شاء ، وأن يربى أبناؤهم منذ السابعة على النصرانية ، وألا تمزوج سهودية إلا بنصراني .

على مثل هذه الحال كان الناس في الأندلس قبيل الفتيح الإسلامي .. وكان يحكم المالك غيطته (١) . وقد اشتهر أول الأمر بحسن السيرة ، ولكنه رأى أن نفوذ الأشراف ورجال الدين قد أفسد السياسة ، وحاول التخفيض من هذا النفوذ فناروا عليه أكثر من مهارة ، ونجيح هو في إخاد ثوراتهم وهدم . كثيراً من حصوبهم ليجرده من وسائل العصيان . فل يزدهم ذلك إلا عنادا

<sup>(</sup>١) هذه هي التسمية العربية ، واسمه الأصلي وتيرًا:

والنقوا حول زعيم بسى لذريق (١١) ، ولما كثر أتباعه نادى ينفسه ملكا .

واشتملت الحرب الأهلية بين الفريقين ووجد غيطشه وأولاده من بعده أعواناً يناصرونهم . وفي هؤلاء الأعوان أخو غيطشه وكان على وأس الكنيسة . عاعباره أسقف طليطلة .

فلما انتصر لفديق بحث خصومه عن حلفاء وعولوا فى ذلك على الكونت يوليان حاكم سبتة ، وكان غبطشه يستمد عليه فى حفظ هذا الحصن الحسين ويمده بأشجع جنده ، وانحاز يوليان إليهم بكل قابه ، فزار موسى بن نصير الذى طالما اشتبكت سيوفه بسيوفه ، فاخبره أنهما منذ اليوم صديقان حيان ، وكشف له عن اضطراب بلاد الأخدلس وتفرق أهلها شيعا .

واستأذن موسى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك فنصح له بالحذر والتروى . وعلى أساس هذه النصيحة أرسل موسى ٥٠٠ رجل بقيادة طريف ابن مالك أمحروا على أربع سفن ليوليان للإغارة على الأندلس . وملأ مجاح طريف قلب موسى ثقة بالنصر . وجاءت التضاريس فأتاحت له الفرصة إذ ثار البشكنس – الفين قاوموا الرومان من قبل ، وقاوموا شر لمان ونابليون سن بعد – ثار هؤلاء الجبليون الأشداء في وجه لنريق فاضطروم إلى الذهاب إلى أقصى شمال البلاد للقضاء على ثورتهم .

واهتبل موسى الفرصة وأرسل طارق بن زياد البربرى سنة ٩٢ هـ -٧١٨. وأرسى طارق سفنه عند الصخرة التي خملت اسمه منذ ذلك الحين ٤ «تمدعيت جبل طارق . ثم استولى على هذه الصخرة وحصما تحصيناً منيعاً ضماناً

<sup>.(</sup>١) يسميه العرب لذريق واسمه الأصلى رودريك .

لاتصاله بأفريقية ، وتقدم محتبر حال البلاد ، وجاء لذريق على عجل والتقرير الجيشان على مهر سماه بعض مؤرخى السلمين وادى بكة وسماه الأكثرون. وادى لكة (١) قرب مدينة شريش.

وكان جيش المسلمين إذ ذاك قد بلغ ١٢٠٠٠ يواجهم لذريق يستة أمثال . هذا العدد من خليط العبيد والأحلاس وأوساط الناس .

وكان بين قوادهم الخونة من الأشراف وعلى رأسهم ابنا غيطشه وأخوه. أسقف طليطلة وقد ظن هؤلاء الخونة واهمين أن المسلمين لم يقصدوا إلا إلى السهب والغنيمة ، وأنهم متى امتلأت أيديهم بالأسلاب عادوا إلى أفريقية . وشجعهم. موسى على الاستعساك بهذا الوهم ، ومناهم بعودة عرش الأندلس إلى سلالة غيطشه .

يقابل هذه الجموع المتنافرة المتحادة المتحاسدة جيش وطد نفسه على نيل الحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة ، يقوده بطل قلما نلد الأمهات مثله . ودارت المركة سبعة أيام ويقول دوزى : « لا ريب أن شبه الأرقاء كانوا في الجيش أكثر بكثير من الأحرار ، ومعنى هذا أن الهدفاع عن الدولة كان موكولا إلى أناس يؤثرون ممالأة العدو على الذود عن ظالمهم » . وكان يوليان والأسقف – وهما في صف المسلمين – " يستميلان كثيراً من جند المقوط ، ويشيان التغرق والشقاق بيهم .

وانسهت المعركة بانتصار طارق واختنى لذريق فلم يعرف مصيره وأكثر. النظن أنه غرق وحمل السهر جثته إلى الحميظ .

و يقول مؤرخ إنجليزى . ﴿ لِيس في تاريخ العالم نصَر أَتَم من النصر\_ (١) واسمه العقيق حداد لت Guadelete الذي أحرزه طارق على شواطىء نهر لكة ، لأن نتائجة لم تكن قاصرة على ميدان القتال ، بل ثبتت سلطان الخليفة – وهو في دمشق سنا على شبه الجزيرة بأكلها ، ولم تكن هناك حاجة لضربة أخرى كي تفصل هذا العضو المهم عن جسم المسيحية ، وكسب هذه الجائزة الثمينة المهلال . وبلغ من أثرها أن اعتبرها الأنتياء من مؤرخي الأسبان تدخلا مباشراً من السماء ، وانتقاماً إلهياً جلبته كثرة الخطايا الشنيعة التي اقترفها ملوك القوط كما جلبها إعراض الناس عن الكنيسة : ذلك بأن القوط على ما يظهر فقدواكل أمل في المقاومة بعد ذلك ، فجرى فيض الإسلام كأنه الطوفان وسلمت مدينة بعد أخرى دون أن يسل سيف وفي مدى عامين بلغ جيش موسى - وهو ما يزال قليل العدد – سفوح البرانس » .

وهتالك تمود البيئة إلى إملاء إرادتها إذ تضطر طرقا إلى إرسل ثلاث فرق تقصد كل فرقة إلى نحية معينة و ويتجلى ذلك في مدافعة الكونت تيودمير عن بمرات جبال مرسية حتى اضطر إلى التسليم . أما جمهور الجيش فسار بقيادة طارق وإرشاد يوليان والأسقف إلى عاصمة القوط وهي طايطة ، وكان القوط قد فروا منها نحو الشمال بأموالهم وآثار قديسيهم فاستولى طارق عليها واختار لحكمها أسقفها السابق وهو أخو الملك غيطته . وسار شمالا في عليها واختار لحكمها أسقفها السابق وهو أخو الملك غيطته . وسار شمالا في اعتصموا بجمالها الشامخة المعرضة للرياح الهوج والأمطار الهطالة والمكموة بالغابات الكثيفة .

وأحس موسى بن نصير أن طارقا يوشك أن يعرض المسلمين لخطر محقق

فكتب إليه أن ينتظر لحافه به ، على أن موسى وجد أن الحيطة المسكرية تقتضيه ألا يقصد إلى طارق رأساً ، بل إبها لتحم عليه إخضاع المعاقل التي تركها طارق خلفه بدافع الرغبة في ملاحقة فلول القوط . ومن أجل ذلك قصد موسى إلى قرمونة وهي يومذاك من أمنع معاقل الأندلس ، فاستولى عليها عماونة يوليان وأسحابه . ثم افتتح غيرها من المدن التي لاريد أن نثقل عليك بذكرها ومحسبك أن تعرف أنه حاصر بعضها شهراً ، وأنه فقد عدداً كبيراً من جيشه في الاستيلاء على بعضها الآخر .

و بعد أن اطمأن إلى أنه لم يعد يخشى المفاجأة أو قطع مواصلاته يمم طليطلة حيث قابل طارقاً ، وعتب عليه إسراعه إلى الشمال قبل القضاء على كل مقاومة في الجنوب . ثم انفق الاثنان على الخطة المثل لفتح بقية البلاد ، وأهم ما قام به موسى اجتياز جبال البرت (١) وفتح جزء من أرض فرنسا الحالية كان تابعاً لقوط ، على نحو ما فعله عمرو بن العاص حين فتح برقة عقب الفراغ من فتح مصر باعتبار أن برقة كانت إذ ذاك تابعة لمصر .

أما طارق فتوجه إلى أشتورش وجليقية حيث اعتصم الفدائيون من القوط وطال تعقيم في ثلث الحجاب، الوعرة حتى اضطر موسى أن يعود لماونته ، واستولى القائدان على أكثر معاقلها . فلما لم يبق إلا طرفها الشالى الأقصى جاءه كتاب الخليفة للمرة الشانية بأن يقفل راجماً هو وطارق إلى دمشق . وإذا أنت أمعنت النظر في الظروف التي عبر فيها موسى إلى الأندليني وقدرت

<sup>(</sup>١) كان اجتيازه عن طريق بمر رونسيسفال Roncesvalles السالف الذكر وهـوز الذي يسميه العرب باب الشزري .

الأعمال الجليلة التى قام بها تبين لك أن وجوده فى تلك البلاد ومعه ١٨٠٠٠ حندى كان ضرورة حربية ولم يكن حسداً لطارق . وقد أحسن الأستاذ على العادم عليه رحمة الله إذ رجع أن قصة الحسد من وضم العباسيين .

أما هؤلاء الفدائيون من الفوط الذين امتنموا في أشتورش فإمهم استغلوا البيئة الجبلية الباردة المطيرة الكثيفة الغابات التي لا يصلح العرب فيها ، شأمها في ذلك شأن جبال طوروس والقسم الشمالي الشرق من ركستان والتّبت وما لل ذلك .

وهذه البيئة هي التي أناحت لمشاق الحرية في كل عصر أن يمتنعوا على أعدابهم فقد كانت موطن المقاومة للقرطاجنيين والرومان والفوط ثم صارت موطن المقاومة للسلمين . ولا عجب فقد وصف الشاعر الروماني ساكنها بأسهم لا يختصون لبرد ولا لحر ولا لقحط ، وأجهم قوم لا يطبقون الحياة بغير قتال . وفي هذا المعتمم الأمين أقام رجال أحرار ومعهم آثار القديسين وكتب الشريعة المسيحية وملابس الكنيسة وأدواتها وما إلى ذلك مما أذكى في نفوسهم نار الوطنية ، وهنا اختلط القوط اللاجئون بالسكان الأصليين محكم البيئة ، لأن ودان اشتورش الضيقة لم تمكن تتسع إلا لشعب واحد ، فكان من حكم الطبيعة أن يعيش السكان على قدم المساواة ، وأن ينسو تلك الفوارق المرتبطة مالثروة الهاسمة والأصل العربق ، واختار الشعب الوليد على الحربة زعيا رأوه أهلا المدا العربة ، وهذا الزعيم هو بلاى Pelagius .

واختار بلاى معتصمه بين الجبل والبحر ، فلما عبر المسلمون الجبل سنة ١٨٠ وأشرفوا على خنادقه فابلهم أسحابه بوابل من الحجارة أحدث بيمهم

اصطراباً ثم انقصوا فهزموهم . وبما يشير إلى أهمية هذا الانتصار فى تاريخ أسبانيا أن مؤرضها يقولون إن رجال بلاى كانوا ثلاثين ، وأنه قتل من العرب ١٣٤٠٠٠ فيهم قائدهم ، وغرق منهم ٣٣٠٠٠ وفر منهم إلى فرنسا ٣٧٥٠٠٠ كلهم اختفوا ولم يعرف عنهم خبر .

و إلى هذا المتصم هاجركل من خسر بدخول المسلمين ، وكل من أبخض الإسلام ، وكل من تظلم إلى بعث جديد · ولم يمض على انتصار بلاى أربعون سنة حتى كان القسم الحبل الذى بلى الهضبة شمالا فى يد النصارى ، وحتى كان المسلمون قد تجمعوا فى الأقاليم الشرقية والجنوبية الدفيئة ولم يتجاوزوا سلسلة جبال وادى الرملة شمالا .

أما ما يقع خلف ذلك إلى الشهال ، وهو جزء الهضبة القارس البرد والقاحل أكثره ، فا كتفوا فيه محاميات قليلة ومن ثم كان موضع بزاع بينهم و بين النصارى طيلة ثلاثة القرون الأولى التي أعقبت الفتح : ذلك بأن الموامل الجغرافية التي لمحنا أثرها في تفريق السكان جماعات منعزلة عادت فأحدثت أثرها بمجرد خروج جماعة بلاى من ملجئها الأول في اشتورش وتوزعها في الوديان المختلفة واختلاط كل فريق منهم بأهل الوادى الذي ترلوه فبعد أن كانوا كتلة متضامة متحسة للدين والوطن صارو جماعات أو قل قبائل بل شموبا متطاحنة متقاتلة على حد قول أحد المؤرخين الإنجلز:

« أصبح واحب عليص أسبانيا فانويا بالنسبة للأطاع الشخصية ، وبالنسبة لرغبة كل أمير في تحطيم من سواه من الأمراء : ملك يحارب ملكا ، وقشتالة (كستيل) تقاتل أرغون ، وأرغون تحارب نبره ( نقارة ) ، والبرتفال تقاتل. واحدة أو أكثر من بقية الأمارات ، ولم يكن ملك ليستطيع أن يغيب طويلا عن ملكه خوفاً من أخيه الملك للسيحى . ولا يتحد ملكان مسيحيان أو أكثر إلا بقصد اقتسام الفنيمة . ومن أجل ذلك لم تحدث حرب صليبية جديرة بالاسم إلا بعد اتحاد أرغون وقشتالة سنة ١٤٧٠ حين اعتلى فردينا مد عرش أرغون وكان قد تروج من إبر ابلا ملكة قشتالة . أى بعد دخول العرب إلى الأندلس بنحو ٧٦٨ عاما . وتصادف أن كان الزوجان متفقين في شدة البغض للسلمين فصما على طرده نهائياً من أسبانيا .

ولم يكن المسلمون بمنجاة من الموامل الجغرافية ، بل لقد فرقتهم هـ لم المه الموامل كا فرقت أعداء هم . و يكفى للتدليل على ذلك مجرد ذكر أسماء الأمارات والمالك الإسلامية التى تنازعت على ما بتى للمسلمين فى تلك البلاد فحكم فى النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى نحو عشر بن أسرة مستقله فى نحو عشر بن مدينة أو مقاطعة ، و من أشهر هم بنو عباد فى أشبيلية و بنو حود بمالقة و الجزيرة ، و الأدارسة بنر ناطة ، و بنو هود بسرقطة و بنو ذى النون بعليطلة ، و بنو جيور فى قرطية . فأصبت الخطر من سقوط الدولة وتحطمها بارزا للميال ، و المعتبل نصارى الشمال الفرصة كما وأيت .

أما عن انتشار الإسلام و للغة العربية فى إبيير يا ففكتنى بما أورد. مؤلف من كبار المسيحيين هو السير توماس أربولد فى كتابه ٥ الدعوة إلى الإسلام ٤-حيت يقول: « رحب بالمسلمين هؤلاء الأرقاء الذين حل بهم البؤس والشقاء ٤عَى عهد السيحيين الكاثوليك . وكان هؤلاء الأرفاء أول من تدين بالإسلام في أسبانيا ... كما اعتنق الدين الجديد كثير من أشراف المسيحيين ، يضاف إلى ذلك عدد كبير من الطبقات الدنيا والوسطى دانوا بالإسلام عن إيمان ثابت ،

وسرعان ما أخذت دراسة اللغة العربية تحل عمل دراسة اللغة اللانينية في جميع أرجاء البلاد حتى قال أحد القسوس: « إن شبابنا المسيحيين يسترعون الأنظار بتشبعهم بالبلاغة العربية ، فتراهم يتناولون كتب المسلمين ويطالعونهما بلهف . ويناقشونها في حاسة وغيرة ، وبشيدون بذكرها ، ويمدحونها بكل ضروب التنميق في اللفظ وحسن البيان ، على حين أمهم لا يفقهون شيئًا من جمال الأدب الكنسي . . . وأنت واجد بين جهرة السوقة والعامة أشخاصاً لا يحمى عددهم ، محيطون إحاطة تامة بالعبارات الفصيحة التي خلفتها اللغة العربية في عصورها الذهبية ، حتى لقد استطاعوا أن ينظموا القصائد المقفاة ، قلك القصائد التي يتجلى فيها أسمى مراتب الجال ، بل لقد صار بعضهم أمهر من العرب أغسهم في قرض الشعر .

ويختم سير توماس أربولد هذا الموضوع بقوله : «قد بلغ تأثير الإسلام في نقوس معظم الذين تحولوا إليه من مسيحي أسبانيا مبلناً عظيا، حتى سحرهم بهذه المدنية الباهرة ، واستهوى أفندتهم بشعره وفلسفته ، وفنه الذي استولى حلى عقولهم وبهر خيالهم ؛ كما وجدوا في الفروسية العربية الرفيعة مجالا فسيحاً

لإظهار بأسهم، وما تكشفت عنه هذه الفروسية من قصد نبيل وخلق قويم » .

أما من حيث نسبة من دخلوا في الإسلام من الأسبان إلى العرب فيقوله.
مؤرخ كتب سنة ١٣١٩ م ﴿ إِنه لَم يكن من بين المائتي ألف من المسلمين الذين .
كانوا يسشون في مدينة أغراطة في ذلك الحين أكثر من خسيائة من أصل عربي ، على حين كان سائر هؤلاء المسلمين من أهالي بلاد الأندلس الأصليين.
عولي الي الإسلام » .

## الهنـــد

لم تمكن الهند في سالف الأحقاب على الصورة التي براها الآن ، بل كانت أقساماً ثلاثة : جزيرة مثلثة الشكل تمتد من قرب خط الاستواء إلى مدار السرطان وتكاد الجبال تحيط بها من جهيع جهاتها ، يليها إلى الشهال بحر على شكل مثلث كذلك يصل بحر العرب مخليج البنفال ؛ وتطل على هذا البحر من ناحية الشهال قوس هائلة من جبال متوجة بالجليد تطوقه من بدايته عند بحر العرب إلى نهايته عند خليج البنفال . وينهمر على هذه الجبال ـ متى أقبل الصيف ـ مطر هو على بعض أجزامها أغزر مطر في العالم بأسره ، ويذوب بعض ما ينطها من الجليد . ويكتسح هذا وذاك قدراً لا يستها به من تربة هذه الجبال ويتعليان به في البحر الذي يفصلها عن الجزيرة .

ودأب المطر وذوب الجايد على عملهما ألوف السنين فامتلاً البحر غريناً ناعاً تسكاد لا تجد به حجراً واحداً ، فإذا البحر قد استحال ممهلا فيضياً متسما بجرى على سطحه أنهار عظيمة نسميها الآن نهر السند بفروعه الخمسة التي سمى سقيها و البنجاب ٤ بمعنى أرض الأنهار الخمسة ، ونهر السكنج منضا إليه رافده السكبير حمنة ثم نهر برها بوترا . وعلى الرغم من أن البحر قد أصبح مهلا متصلا بالجزيرة ، فإن أثر الانفصال القديم ما يزال ظاهراً للميان محيث يُمكن تقسيم الهند ثلاثة أقسام كبيرة محتلف كل منها عن زميليه اختلافاً بيناً : أولما النطاق الديل الخدي يفصل الهند عا حولها فصلا يكاد يكون تاماً كما

سترى ؛ وثانيها هذا السهل الذى يعد الجزء الشرق منه من أحصب الأرضين بغضل ما يجلبه إليه شهر الكنج من ذلك الغرين الخصيب الذى من أجله قدس أهل البلاد هذا النهر العظيم ؛ وثالث الأقسام تلك الجزيرة القديمة التي سعى إليها السهل حتى التصف محافتها الشمالية ، فلم تستجب لتقربه منها ، بل أت عليه إلا توكيد المزلة ؛ فأقامت بينها وبينه فواصل ثلاثة : أولها ساسلة جبال وندهيا(۱) التي تمتد من الساحل عند الطرف الغربي للمثلث الذى نسميه الدكن وتسير إلى الشرق حتى تسكاد تفلق المثلث ؛ وثانيها خابق عيق حفره في هضبة الدكن نهر زَبدا الذي يصب في محر العرب وسهير سون الذي يصب في شهر الكنج ؛ وثالثها سلسلة حبال سات يورا التي تبدأ من الساحل الذبي قرب مصب بربدا وتسير شرقاً محاذية لهذا النهر ولجبال وندهيا ثم تجاوز هذه الجبال في أيجاهها الشرق .

وكان من نتائج هذه العزلة التي اختارتها شبه جزيرة الدكن أن الأقدمين قسموا الهند قسمين : الهندوستان ويشمل السهل والجبال الشالية ، والدكن وكان يطلق على كل المئاث الذي كان جزيرة من قبل ، ومن نتائجها أن زهد أكثر الفاتحين في التوغل فيها ، ولم يعزلوا بطرفها الجنوبي أبدا ، و ذلك حافظ الفين اختاروا الإقامة في هذا القسم الجنوبي على استقلالهم في أكثر أدوار التاريخ بفضل جباله الوعرة وغاباته الكثيفة وشدة الحر والرطوبة في بعض جهاته الغربية وشدة الجفاف وما يتبعه من القحط في بعض جهاته الشرقية ،

 <sup>(</sup>١) هذا هو الاسم كما برسم بالحروف العربية و اللغة الأردية ، ومن أسمائها الشائمة فندا وأندى.

ومن أسوأ نتائج المعزلة تخلف الدكن في الحضارة من حيث الزمن ودرجةَ الرقى .

ولم تسكتف الدكن بعزلتها إجالا ، بل أقامت العوائق بين بعض ساكنيها وبعضهم الآخر : فن ذلك أن جبال كهات (١) الغربية الوعرة منعت سكان السمل الساحلي من تخطيها إلى الشرق ، وبهذه العزلة اختلفوا عن بقية الهنود في المئة والعادات ؛ ومثل ذلك يقال عن كهات الشرقية . ونشأ عن هذا تعدد المئات بحيث يتكلم سكان الهند ٢٥٥ لفة في أقل تقدير . فإذا انتقل هندى من بيئته الصغيرة صار غربياً في البيئات الهندية الأخرى لا يعرف لغاتها ولا عاداتها .

ولا تنتهى المفارقات فى الهند عند حدود الدكن ، بل تجاوزها إلى ما عداها من الأجزاء ولنضرب الذلك مثلا بالمفارقات بين البنغال ـ الذى يسمى جزم منه آلآن الباكستان الشرقية ـ وكشمير : قالبنغال سمل فيضى لا يعلو مستوى سطح البحر إلا قليلا ، وكشمير بلد جبلى فى أعالى السند ؛ والبنغال خصب مزدهم بالسكان بينا كشمير قاحلة فى بعض أجزائها وقليلة السكان ؛ واهم أعمال سكان البنغال الزراعة ، وأهم أعمال كشمير الرعى ؛ والبنغال به أمهار كثيرة صالحة للملاحة ثم هى على ساحل البحر ، وكشمير جد بعيدة عن البحر والوصول البها جد عمير .

وتظهر المفارقات فى المناخ كذلك : من ذلك أن درجة الحرارة تختلف مما دون الصفر إلى ٥٠ مئوية ومنه أنه إذا اشتدت حرارة الشمس على كتلة اللياب الآسيوية خف هوازها فجذب إليه الراح الموسمية السيقية التى تمطر

<sup>(</sup>١) هذا هو اسمها الأصلى ومن أسمائها الشائعة غات وغانه .

سحبها على الساحل الغربي ، فإذا عبرت. جبال كهات الغربية قل مطرها فإذا بلفت القوس الجبلية وتكدست سحمها في المنحنى الشرقى لهذه الجبال أفرغت في ذلك المنحنى أغزر مقدار من المطر سمع به الناس ، وعجزت عن عبور تلك الجبال فاضطرت أن تسير محاذية لها في انجاه شمالي غربي تلقى على سفوحها قدراً من المطريقل كما بعدنا عن ذلك المنحنى المطير .

و إذا فارقت حرارة الشمس ذلك اليابس الآسيوى وانتقات إلى المحيط خف هواؤه وجذب إليه الرياح من ذلك اليابس فبدأت تلك الرياح جافة ثم تشبعت بشيء من رطوبة خليج البنغال فأسقطت شيئا من المطر على السواحل الشرقية للدكن ولجزيرة سيلان . ومن هذا يتضح أن المنطقة الواقعة بين القوس الجبلية الدائرة بالهند وبين جبال كهات الغربية – وهي منطقة منخفضة سمر عليها الرياح الموسمية الصيفية من الاثام لا تجود عليها بشيء من ماه سحبها الثقال . فإذا جاء الشتاء لم تحظ هذه المنطقة بقطرة من سحب الرياح الموسمية الشتوية . فهي لذلك صراء جدباء صيف شتاء ، هي صحراء تهار (١٠) الواقعة إلى الشرق من حوض نهر السند الأدني .

فلا غرو إذا تمثلت الهند لخيال العالم أرضا لكل عجيب، وأثارت حب الاستطلاع في العلماء والفنانين والشعراء والسياح، وتراست شهرتها إلى شعوب بدوية فيممتها واستوطنتها ولم يرض أكثر هذه الشعوب بها بديلا، وتسامع الغزاة نخيراتها فاشرأبت أعناقهم لفتحها والسيطرة عليها، ولا غرابة في هذا كله : فالهند كما من بك ليست إقليا طبيعياً ذا غلات محدودة محمكم موقعه () هذا هذا الذات محدودة محمكم موقعه () هذا هذا الذات عدودة محمكم موقعه المنابعة المنابعة المنابعة عنابالأحداث على المنابعة عنابالأحداث على المنابعة المنابع

 <sup>(</sup>۱) هذا هو الاسم الذي تعرف به في الهند ، ومن أسمائها الشائمة عنمالأجانب نار وثر
 ( م - ۷ أنر العوامل)

وتضاريسه ومناخه ، و إنما هي عالم قائم بذاته يضم أقاليم طبيعية متباينة أشد النباين : فنطقة في أعالى هماليا(١) وكوراكورم يكسوها الجليدكأنها في القطب الشمالى ، ومنطقة على ساحل الدكن تقاسى حراكأنها على خط الاستواء ومنطقة في سفوح هماليا تنمم بربيع أبدى .

و إذا وضعت يدك بين خط عرض °٣٥ شمالا وهو الذي يمر قريبا من إدفو وخط عرض °٣٠ شمالا المار بالقاهرة وحركت يدك على خريطة العالم إلى ناحية الشرق لمست في جنوب السند صحراء تهار تشكو الجفاف ولمست في البنفال أغزر بقاع العالم أمطاراً . ومن ثم كانت الهند متنوعة النلات الطبيعية والزراعية فضلا عما ذاع عنها من كثرة الماس والياقوت والمؤلؤ وغيرها من الأحجار الكر عة .

ولمل كثرة خيراتها هي التي دفعت الطبيعة إلى تسويرها من جميع جياتها : فأغلقتها من ناحية الشهال بأمنع سياج في الدنيا بأسرها : ذلك هو جبال هاليا التي تمتد طولا أكثر من ٢٥٠٠ كيلو مترا وتتسع عرضاً من ١٦٠ إلى ٣٠٠ كيلومترا تتلاحق في هذا العرض سلاسل متوازية تقريباً تفصل بيمها وديان هائلة وهضاب شاسعة تجمل كل غزو مسلح من هذه الناحية أمراً محالاً . ومن أجل هذا لم يمزل مهذه الوديان غزاة البتة ، و إنما تسلل إليها مهاجرون أكثرهم من التبت وأقلهم من الهند .

وما أن استقر هؤلاء المهاجرون بتلك الوديان حتى أعفتهم الطبيعة من

<sup>(</sup>١) هماليا معناها موطن الثلج .

الغزو الأجنبي وحفظت عليهم استقلالهم إلى اليوم ، وأشهر الوديان الواقعة في أواسط هاليا « نيبال » وهو واد طوله ٧٠٠ كيلومتر .

على أن الطبيعة لم تكتف في حماية الهند من الشمال سهذا السياج المتين ، بل شدت عصده بسياجين آخر بن أحدهم إلى الشمال منه وهو سحراء النبت العظيمة الارتفاع المكسوة بالجليد الخالية من السكان ، والآخر إلى الجنوب منه وهو مستنقع (۱) على سفوح هماليا الجنوبية عامر بعدد لا يحصى من الوحوش الضارية تغدو فيه وروح لا يزعجها شبح إنسان ، لأن تغشى الأمراض وبخاصة أنواع الحي يجعل إقامة الإنسان في هذا المستنقع غير مستطاعة . وإذا قاربت هماليا نهايهما الشرقية قامت جبال أسام محاية الهند من الشرق وعاونتها في تلك الحاية مستنقعات (۲) واسعة النطاق في دلتا بهر الكنج تكثير فيها الأشجار والنباتات الطويلة والمتسلقة ، وتأوى إليها النور والنيلة تكثير فيها الأشجار والنباتات الطويلة والمتسلقة ، وتأوى إليها النور والنيلة والماسيح والأفاعي ، وتنعدم فيها الطرق بحيث يندر أن مخاطر صياد بالتوغل فيها ، وإذا قاربت هماليا نهايتها الغربية نابت عنها جبال كورا كورم وهندوكوش وسلمان محيث تدور هذه الجبال — وما يرتبط مها من الهضاب — وهندوكوش وسلمان عيث تدور هذه الجبال — وما يرتبط مها من الهضاب بالهند من ساحلها الشرقي إلى ساحلها الفربية .

وهذه السواحل ليست أقل حية فى مطاردة الأجنبى . وتكاد لا تسمح له عدخل إلى البلاد ، بل إسها لتصن عسكان يصلح بطبيعته لأن يكون أتغرا ، وفضلا عن ذلك فإن الساحل الغربي<sup>(٢)</sup> أيام هبوب از ياح الموسمية الصيفية

<sup>(</sup>١) تعرف هذه المنطقة باسم ترائى .

<sup>(</sup>٢) يعرف أشد أجزاء هذه المستنقعات خطرا باسم سندرين .

<sup>(</sup>٣) يُعرف أكثره باسم ساحل ملبار .

تتماظم أمواجه فتتلاطم بالساحل فى شدة مزعجة . والحال فى الساحل الشرق (1) قريب من ذلك . أما ساحل البنفال فأشد نكراً ، لأن تدفق مياه مهر الكنج يدفع أمواج البحر عن الساحل محيث يكاد الاقتراب منه يكون متعذراً . وليس قيام مثل تمبي (٢) ومدراس وكاسكته إلا نتيجة لجهود بشرية جبارة بذلت فى إنشأم ا . ونفقات سخية صرف لوقاية السفن فيها وعلى الرغم من هذا كله لم يعظم شأن عبى إلا بعد فتح قناة السويس وبعد إنشاء خطوط حديدية ربطتها بداخل البلاد .

ولا يكاد الأجنبي سبط بالساحل الغربي حتى تفجأه جبال كهات الغربية وهي سلاسل متلاحقة تنحط عودية على سهل ساحلى ضيق وتقترب في جزئها الجنوبي من الساحل عيث تسكاد تمحو السهل . ولذلك يصعب اجتيازها والتسرب خلالها إلى الداخل . فإذا هبط بالساحل الشرقي فهناك جبال كهات الشرقية ، وهي \_ و إن كانت أقل اتصالا وأخف وعورة من أختها الغربية \_ لا تشجع على الانصال بين السهل الساحلي وداخل البلاد ، ويعاومها في ذلك انتشار الأوبئة في هذه المنطقة .

وكان من أثر اندام الثنور الصالحة م وقيام الجبال الشاهقة خلف السواحل أن زهد الفاتحون في غزو الهند عن طريق البحر .

أما من ناحية البر فإن الطبيعة لم تجرم الناس من الدخول إلى الهند و إن جعلت ذلك الدخول جد عسير . وأشهر هذه المداخل ثلمة جوفها برهم يوتمرا تسلل خلالها أناس قدموا من بورما والصين وتوغلوا في وديان كثيرة مليثة

<sup>(</sup>١) يعرف أكثره باسم ساحل كورومندل .

<sup>(</sup>٢) هذا اسمها الاصلى ومن أسمائها المشهورة بمباى .

بالنابات الكثيفة بحيث لا يوجد طريق معبد ، إذ غزارة الأمطار هنالك تحول الأمهار سيولا والسيول غدراناً تنبت فيها الأعشاب الطويلة التي تطمس معالم الطرق وتنشر الأمخرة المفسدة للهواء بحيث لا يوجد على وجه الأرض بقمة بجمولة كتلك المنطقة على الرغم من قربها من البقاع المعمورة . والذين تسربوا إلى الهند عن هذا الطريق كأنوا من القلة بحيث لم ينشئوا دولا . وكل ما تركوه من أثر إعاكان في الهجات بعض السكان .

أما مداخل المهند التي يمكن اجتيازها في مشقة عظيمة فتوجد في الغرب وأهمها ثلاثة أولها يحاذى ساحل بلوجستان وساحل السند ولا بد لمن يختار هذا الطريق من قطع صحراوات قفر قليلة الماء والسكان بل إن بعضها خال كلية من الماء والسكان: وهذا المسلك يؤدى إلى نهر السندكما يؤدى إلى صحراء تهار.

وثانيها بمر بولان ويقع عند النهاية الجنوبية لجبال سايان حيث تتصل هذه الجبال بهضبة بلوچستان الحالية . وهذا الممر يخترقه اليوم طريق حديدى يصل ما بين الهند وبلوچستان .

وللمر الثالث ... وهو أهم المداخل جميعاً ... بمر خيبر الذي أحدثه نهر كابل في سيره للانصال بنهر السند ويبلغ طول هذا الممر ٤٨ كيلو متراً . وقد عبد الإنجليز على امتداده طريقاً جيداً وأقاموا على حراسته من ناحية الهند حصنين منيمين ها أبوك وبشاور .

ومن هذه المبرات الثلاثة ... ومخاصة بمر خيبر ... دخل إلى الهند جميع النزاة . وأقدم من عرف من سكان الهند أناس على الفطرة كانوا يتنقلون على شواطىء الأمهار في درجة منحطة من الحضارة . وكل ما بقي من آثارهم . إنما هو ما كشف عنه أخيراً من رءوس سهام مصنوعة من الظران والكوارتر

ومن مقاشر وفنوس وهؤلاء السكان تدرجوا في الحضارة ببطء فصقارا أدواتهم الحجرية وتقبوها وركبوا لها مقابض ثم صنعوا حليًا من الذهب والفضة وآنية من الفخار ما يزال يماط اللثام عنها في مقارهم المجيبة وهي قطع من الحجر يتحتونها و يدفنون الميت فها واقفًا.

وبق هؤلاء السكان فى وديان الأمهار وفى السهول حتى داهمهم غزاة اضطروم إلى القرار إلى القسم الجنوبي من الهند وهو القسم المعروف باسم الدكن ، ثم ما زالوا بهم حتى لجأ بعضهم إلى أعلى الجبال الشهالية من هذا القسم واعتصم الأكثرون بجباله الجنوبية فى الفابات السكشيفة والقنن المنيعة ومنهم نحو عشرين مليونا ما برحوا غارقين فى خراقاتهم القديمة يعبد بعضهم الأرواح والجن والشياطين و يعبد آخرون الأفاعى والأشجار والأنهار وكل ما يوحى بالدهشة والفزع . ولم يتأثر هؤلاء الأقوام بالحصارات التي توالت على الهند اللهم إلا أن البريطانيين أجبروهم على الامتناع من تقديم القرابين البشرية ومن قتل الأطفال والحروب القبلية .

وهؤلاء وغيرهم من سكان الدكن يتكلمون لغات تسمى فى مجموعها المدراويدية وتشبه بعض اللهجات الموجودة فى سيبيريا وفنلندا . ومن ثم يغان أنهم دخلوا الهند من مداخلها الطبيعية فى الشال الغربى ثم جلوا إلى مواطبهم الحالية .

وأول شعب دخل الهند فيا يقرب أن يكون تاريخا صميحا أناس طوال القامة شقر من الجنس الآرى قصدوها قبل مولد المسيح عليه السلام بنحو ألفين من السنين وكانت لنة هؤلاء المسنسكريتية وعها تفرعت جميع لفات القسم الشالى من الهند . والسنسكريتية ضمن عجوعة اللفات التي منها الإغريقية والكلتية والتيوتونية واللاتينية الغربية .

وهؤلاء الآريون هم أصل الهندوس وقد دخلوا الهند عن طريق المهرات النربية غازين مناليين على العيش فكانوا محتقرون الداويديين السائق الله كر ويصفونهم بأنهم سود لا أنوف لهم ولا آلهة ، كفار يأ كلون اللح نيئا ، وأنهم لا ينتسبون إلى الجنس البشرى . ومن أجل ذلك جعلوا يطاردونهم و يستأصلونهم ما استطاعوا . وساعده على ذلك أنهم كانوا يعرفون الدروع وانفوذات والخيل وعربات الحرب بيما كان خصومهم ـــ وما يزالون ـــ يكتفون بالقوس والنشاب .

ولم يمن كثير حتى فتح هؤلاء الآريون أرض الأبهار الخسسة سالبنجاب -- ثم انتشروا بالتدرج البطىء في سهل السند والكنج وحالت طبيعة الدكن دون توغلهم فيها . ومن هذا المستقر نشروا حصارتهم بفعل المدارس التي أنشأها قسوسهم وهم الذين عرفوا فيا يعد باسم البراهمة . وما يزال هؤلاء القسوس أو البراهمة أصحاب النفوذ في كل قرية هندوكية يحترم العامة علمهم وبجلون ما يدعون إليه من السمو الخلتي . بل إبهم يعدونهم معدين عن الرب، وأنهم وحدهم خلقوا من رأسه ، بيها خلق المولد والمحاديون من ذراعيه بقصد غزو الكفار وإخضاعهم قلم اهمة . وأما سكان الهند الأصليون -- وهم السود الذين لا أنوف لهم -- فقد خلقوا من قدى الرب الأعمال الدنيئة . ومن هذا الأصل نشأ انصام سكان الهند تبماً قون والمهنم والهنة والدين طوائف كل طائقة مها منعزلة عن غيرها خاضفة لتقالدها

وعاداتها الخاصة . وبلغ من جمود هذه الطوائف أن أصبحت الفوارق بينها كأنها قضاء من الرب أوحى به إلى البراهمة منذ الأزل .

ودخل المند بعد ذلك الإسكندر المقدونى عن طريق بمر خيبر وعبر السند قرب أتوك على جسر من السفن وذلك سنة ٢٣٧ ق. م . وفتح الإسكندر القسم الفربى من البنجاب ثم أبى جنوده التقدم شرقاً فنادر أكثر جيشه البلاد عن طريق بمر خيبر وغادرها هو مع القسم الأصغر عن طريق بلوچستان فقاسى أهوالا ومشقات فنى بسبها نصف من رافقوه من العطش والشقة . وجلا بقية الإغريق عن البنحاب فى مدى عشر سنين . وعلى الرغم من ذلك فقد كان غزو الإسكندر للهند فاتحة اتصال بينها وبين أورنا استمر قروناً طويلة .

وقد علمت أن العرب اتصلوا بالهند من عصور سحيقة وكان هذا الاتصال عن طريق البحر يمبخرونه فى سفن صغيرة تحاذى الساحل من مسقط وغيرها حتى تصل إلى جزيرة سيلان . وعلمت كذلك أنهم كانوا يجلبون نفائس الهند من الحرير والمؤلؤ والجواهر والياقوت والقرفة والمتوابل والفلفل والزنجبيل والقرنفل وجوز الطيب وصمخ اللك المعروف اليوم باسم « جو مالكه » وغير ذلك مما زعوا للأوربيين أنه من غلات بلادهم وأنهم يقاسون فى الحصول عليه شدائد تبرر الأنمان الباهظة التي كانوا يفرضونها . فلما جاء الإسلام وملك المسلمون بلاد فارس وجد خلفاء الأمويين أن قبائل الأفنان لا تنفك تنير على ما جاورها من دولتهم فى كلفوا محمد بن القاسم الثقفى عاملهم على مكران أن يرد شر هذه القبائل فاضطر محمد إلى دخول السند .

واختار الطريق الساحلي فلم يكن له بد من قطع صحراء مقفرة قبل أن.

يصل إلى ثغر الديشل وكان إذ ذاك على مصب هام من مصبات بهر السند الذى سماه العرب بهر مهران . أما الآن فقد بعد الساحل عن الديبل (١) فحلت علم اكر اتشى عاصمة الباكستان في عصرنا هذا . وسار محمد مع بهر السند متجا إلى الشيال حتى بلغ ملتان . وبذلك ثم له فتح جزء من البنجاب . وبدأ الناس فيه يعرفون الإسلام ويعتنقه فريق منهم ، على الرغم من أن المسسسرب لم يستقروا فيه طويلا .

وجاء بعد ذلك محمود النزنوى فاقتح الهند ١٧ سرة فى غضون ٣٥ سنة ونجيح سنة ٤٣١هـ ٢٠٣٠م فى امتلاك الجزء النربى من البنجاب وأتخذ لاهور قصبة لما فتحه. وكان ذلك أول حكم إسلامى مستقر فى البند

وتتابعت غزوات المسلمين لتلك البلاد وكان أعظم هذه النزوات وأبعدها أثراً الغزوات التي قام مها بابر \_ بين سنة ١٥٢٥ وسنة ١٥٣٠ \_ والتي استولى بها على الهندستان \_ أى شمال الهند \_ وأسس الدولة المغولية التي بقيت. بالفعل أو بالامم إلى سنة ١٨٥٨.

وقد قنع الأباطرة الأول من هذه الدولة بالهندستان علما صهم بالعقبات العلبيمية التي تحول دون إخضاع الدكن من قيام القواصل السائفة الذكر والتي من أهميا جبال وندهيا وجبال سات بورا ثم وعورة جبال كهات الغربية وكهات المشرقية وألجبال الواقعة في أقصى جنوب الدكن : هذه الاعتبارات الجغرافية أقنعت هؤلاء الأباطرة بتجنب الاشتباك في الدكن . فلما تولى الحسكم أورانغ زيب ( ١٣٥٨ – ١٧٠٧ ) صمم على محافقة خطة أسلافه فقضى ٢٦ عاما (١) خرائت الدبيل تقم الآن الى الجنوب الصرق من كراتشي على نحو ٧٧ كيلو منا

محاول إخضاع الدويلات المنبئة فيها . فقهرته طبيعة البلاد واستنزفت ثروة. الدولة فبدأت تضمحل كما عدث فى فرنسا أيام لويس الرابع عشر .

وقد أجمل العلامة جستاف لوبون فى كتابه « حضارات الهند » أثر المسلمين. فى تلك البلاد بقوله: «مارس المسلمون فى الهند مثل النفوذ الذى مارسوه فى جميع أقطار العالم التى فتحوها . ولا أمة \_ كالمسلمين \_ ثم لها من النفوذ البالغ ماتم للمسلمين كا أثبتناه فى كتابنا « تاريخ حضارة العرب » . ولا تستشن الرومان من ذلك ، فنى مدة سلطان المسلمين الذى دام فى الهند سبعة قمون غير فريق كبير من الشمب الهندومى دينه ولفته وفنونه تغييراً عظها ، وظل هذا التغيير باحد زوال ملسكم م .

فلى ما تملمه من عدم تأثير الفرو الإغريق الهند، وعلى ما تراه من ضآلة النفوذ الإنجابزى فى الهند تجد خسين مليونا من الهندوس يدينون بدين عمد هـ(١).

وقد سبق لك أن الهند لم تفتح قط عن طريق البحر . ومن الخطأ البين زعم بعض الكتاب أن البريطانيين غزوها من هذا الطريق : ذلك بأن البريطانيين لم يدخلوا الهند فاتحين ، و إنما اتصلوا بها للتجارة منذ سنة بعمد وبلسها أول سفهنم بعد ذلك بمانى سنين وأسسوا شركة الهند الشرقية بقصد تجارى بحت فى اليوم الأخير من سنة ١٦٠٠ ، وظلت سفن هذه الشركة تفدور وتروح اثنين وثلاثين عاما دون أن تفكر الشركة فى غير التجارة . ثم فالت من أحد حكام الهند المسلمين حتى إنشاء فندق على الساحل الشرقى يكون مقرآ

لوكلاً مها ومخزنا لسلمها ، ثم تبدى لهاكا تبدى لفرنسيين من قبل أن ضعف الحكومة المركزية وتنازع الأسراء فيا يبهم يتيح لها فرصا للتدخل في السياسة الحلية بإعانة أمير على آخر ، ووجدت من اختلاف الطوائف ما يسر لها تجنيد هنود تستولى بهم على مساحات من البلاد ، وما زات دائبة على ذلك حتى ملكت الجزء الأعظم من الهند بمال الهند وجنود الهند .

وإذن ، فلا مجال للقول بأن الدولة البريطانية غزت بلاد الهند عن طريق. البحر أو عن طريق البر، لأنه لم يحلث غزو من جانبها إنما هو تغلفل شركة تجارية استفلت ظروفا خاصة ، حتى أصبحت صاحبة الأمر والنهى فى القارة الهندية ... كما يسمها أهلها ... فلما قامت الثورة فى وجه الشركة سنة ١٨٥٨ رأت الحكومة البريطانية أن تعاون فى القضاء على تلك الثورة وأن تغيم الهند إلى التاج البريطاني . وذلك بعد أن مضى أكثر من قرنين على رسوخ قدم شركة الهند المشرقية بتلك البلاد . ...

ومنذ صارت الهند أنفس جوهرة فى التاج البريطانى حرصت بريطانيا عليها أشد الحرص ومن أجلها احتلت وفصلت بين شقى وادى النيل .

والآن \_\_ وقد تركت الهند لأهلها \_\_ سقطت آخر حجة لها فى البقاء بوادى النيل ، وأصبح المنطق يقتضيها أن تتركه لأهله يعيدون إليه سالف. مجله و رقون به إلى الدرجة السامية التي يخوله إياها موقعه الجغرافي الممتاز

## الفهترس

| الصفحة ا               | الموضوع                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| ه الفصل الأول : ـ      | : جنو افية بلاد العرب .                            |
| ۱۲ و الثاني ، ط        | <ul> <li>أ. طرق القوافل في جزيرة العرب.</li> </ul> |
| ۱۱: شالت : ۱۱          | : المظروف التي ساعدت المرب في فتح العر اق و كارس   |
| ۲۹ « الرابع : ا        | : الظروف التي ساعدت العرب في فتح الشام             |
| <b>۴۵ « الخامس :</b> و | : وادى النيل                                       |
| ه السادس : ي           | : بلاد المنرب                                      |
| ۲۳ و الناسع: ان        | : انتشار الإسلام في الصحراء الكبرى والسودان        |
| N                      | الغربى والأوسط                                     |
| د الثامن : ا           | : انتشار الإسلام في شرق أفريقية                    |
| « التاسع : فت          | : فتح المسلمين لبلاد الأندلس                       |
| الهند ٩٤.              | •                                                  |
| ١٠٨٠ . الخوائط.        |                                                    |
|                        |                                                    |

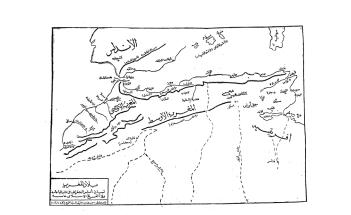



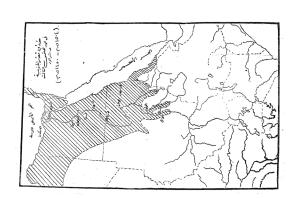



















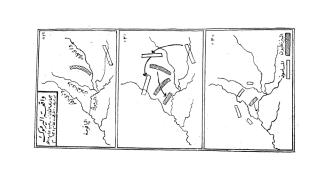









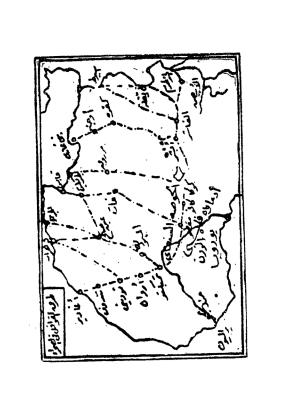

طعت تغني خعل



CA 09